



السَّسَها: ولر القبلع دمشق سنة ١٢٨٧هـ ١٢٧٠م

الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م

## جُمّوق الطّبع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۷۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦٥۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدة

دار ۱ بیسیر کے جب د ۲۱٤٦۱ ص.ب: ۲۸۹۰۵ هاتف: ۲۲۲۷۵۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶



# مع المرس الم

وَهُوَخُلَاصَةُ ١٤، كِنَابًا هِيَ أَصُولُ كُنْ الشِّنَّةِ



<sub>تَنَرَّفَ بِحِسَن</sub>هِ صلمح أحمر سراليتّامي

المجرنج الأوّلك



## بسب التالرهم الرحيم

## الإهـــداء

إلى كل مسلم ومسلمة أهدي هذه «المعالم».

قال ﷺ في حديث جبريل ﷺ - كما عند ابن ماجه -: (ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم).

هذا، وأرجو الله تعالى \_ كما كأن حديث جبريل بياناً للمعالم

الكليَّة للدِّين \_ أن يكون هذا الكتاب بياناً للمعالم التفصيلية له.

صالح

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فإن أشرف العلوم ما كان متصلاً بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله عَلَيْ ، وأحمد الله تعالى أن يسر لي الخدمة في هذا الرحاب الكريم.

فمنذ عشرين عاماً بدأت العمل على الجمع بين الصحيحين، ثم تبع ذلك كتب أخرى شكلت بمجموعها «مشروع تقريب السُّنَّة المطهَّرة».

وقد يسَّر الله تعالى \_ بفضله ومنِّه وكرمه \_ إخراج أربعة عشر كتاباً من كتب السُّنَّة الشريفة ضمن هذا المشروع، وهي الكتب التي قدمها العلماء على غيرها.

وأقدم اليوم للكتاب الخامس عشر، وبه يكون تمام هذا المشروع. وسيضم هذا الكتاب بين دفتيه خلاصة وافية للكتب التي سبقته جميعها، ولهذا سميته «مَعَالم السُّنَّة النَّبويَّة» وأرجو أن يجد فيه كل مسلم حاجته، مما يلزمه العلم به في أمور دينه ودنياه.

ولم يكن لهذا الكتاب أن يظهر لولا الجهود التي بذلت في إعداد ما سبقه، فالحمد لله على ما أعان ويسر، وله الحمد كله.

وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أمرين:

الأول: شرح أهداف المشروع، وبيان ما قدمه لطلبة العلم، باعتباره أصلاً لهذا الكتاب.

الثاني: الحديث عن هذا الكتاب.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.

غرة شعبان ١٤٣٤هـ ٢٠١٣/٦/١٠م

وكتبه صالح بن أحمد بوبس الشامي



ضم هذا المشروع تحت جناحيه أربعة عشر كتاباً، هي أصول السُّنَّة وهي:

- ١ \_ «موطأ الإمام مالك».
- ٢ \_ «مسند الإمام أحمد».
- ٣ \_ «الجامع الصحيح» للإمام البخاري.
  - ٤ \_ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم.
    - ٥ ـ «سنن الإمام أبي داود».
    - 7 \_ «جامع الإمام الترمذي».
      - ٧ \_ «سنن الإمام النسائي».
    - ٨ ـ «سنن الإمام ابن ماجه».
    - 9 \_ «سنن الإمام الدارمي».
  - ۱۰ \_ «السنن الكبرى» للإمام البيهقي.
    - ١١ \_ «صحيح الإمام ابن خزيمة».
    - ١٢ \_ «صحيح الإمام ابن حبان».

۱۳ \_ «مستدرك الإمام الحاكم».

12 \_ «الأحاديث المختارة» للإمام المقدسي.

#### وقد صدر \_ هذا المشروع \_ في ستة كتب هي:

- ۱ \_ «الجامع بين الصحيحين» .
- ٢ ـ «زوائد السنن على الصحيحين».
- ٣ ـ «زوائد الموطأ» و«المسند» على الكتب الستة.
- ٤ \_ «زوائد السنن الكبرى» للبيهقى على الكتب الستة.
- ٥ \_ «زوائد ابن خزيمة» و «ابن حبان» و «المستدرك» على الكتب التسعة.
  - ٢ ـ «زوائد الأحاديث المختارة» على الكتب التسعة.
- إن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو حذف الأحاديث المكررة، بحيث لا يذكر الحديث الواحد إلا مرة واحدة.

والمقصود بالحديث الواحد: هو ما رواه أحد الصحابة وتكرر ذكره في الكتاب الواحد، أو في هذه الكتب أكثر من مرة.

والمثال على ذلك: الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رفي المعلم وهو قوله عليها: (إنما الأعمال بالنيات..).

فقد ذكره الإمام البخاري في «صحيحه» سبع مرات في مواطن متعددة.

وأخرجه أيضاً من الأئمة: أحمد ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان.

وفي مثل هذه الحالة يكتفى بذكر هذا الحديث مرة واحدة تحت الباب الذي هو موضوعه.

ولو أن هذا الحديث روي عن صحابي آخر غير عمر و الله فإنه لا يحذف؛ لأن هذا لا يعد تكراراً، بل هو حديث آخر لاختلاف الصحابي.

#### فائدة هذا المشروع:

إنما تظهر هذه الفائدة عندما نقف أمام الإحصائية التالية:

إن مجموع أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر، هو (١١٤١٩٤) حديثاً، ومجموعها في هذا المشروع \_ بعد حذف المكرر \_ هو (٢٨٤٣٠) حديثاً.

وبالمقارنة بين الرقمين يتبين أن الرقم الثاني يعدل أقل من ربع الرقم الأول.

- وبهذا يظهر: كم وقر هذا المشروع على طالب العلم من الوقت.

- وأمر آخر: هو أن هذه الكتب الستة - السابق ذكرها - رُتبت وفق منهج واحد، فالمقاصد فيها والكتب والفصول والأبواب، ذات أرقام موحدة، مما يتيح للباحث الحصول على مادة موضوع ما، في وقت يسير.

وهو أمر لم يكن ممكناً قبل وجود هذا المشروع. فللَّه الحمد والمنة.

### مكانة كتب هذا المشروع:

تعد هذه الكتب أهم وأعظم كتب السُّنَّة، وقد قدمها العلماء على غيرها، وأشادوا بمكانتها، وأذكر هنا بعض الأقوال الواردة في ذلك بشأنها باختصار:

ا ـ قال الإمام النووي: «اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول».

## ٢ \_ وقال العلَّامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة»:

"فمنها \_ أي: كتب الحديث \_ ما ينبغي لطالب العلم البداءة به، وهي أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها، وهي ستة: "صحيح الإمام البخاري"، و"صحيح الإمام مسلم"، و"سنن أبي داود"، و"جامع الترمذي"، و"سنن النسائي"، و"سنن ابن ماجه".

ثم قال: "وقال ابن الصلاح والنووي وابن حجر: لو جعل "مسند الدارمي" سادساً كان أولى".

وقال: «وجعل ابن الأثير صاحب «جامع الأصول» الموطأ سادساً».

وقال العلامة الخولي: «الكتب الستة كادت لا تغادر من صحيح الأحاديث إلا النزر اليسير، وهي التي عليها يعتمد المستنبطون، وبضوئها يهتدي الضال، وببرد يقينها تثلج الصدور»(١).

<sup>(</sup>١) مفتاح السنة (ص٢٨) للعلامة محمد عبد العزيز الخولي (١٣١٠ ـ ١٣٤٩هـ).

٣ ـ وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إن هذا الكتاب ـ المسند ـ قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، فما اخْتُلِفَ فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة».

٤ ـ وقال الإمام ابن الصلاح: «لا يُخدَعن طالب العلم عن
 كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في بابه».

وقال الإمام السبكي: «أما «السنن الكبير» فما صنف في علم الحديث مثله، تهذيباً وترتيباً وجودة».

وقال الإمام السخاوي: «كتاب «السنن» للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم في بابه مثله».

## ٥ \_ وقال العلَّامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة»:

«ومنها كتب التزم أهلها فيها الصحة \_ غير الموطأ والصحيحين \_:

منها: «صحيح أبي عبد الله بن خزيمة»، ويعرف عند المحدثين: بإمام الأئمة.

ومنها: «صحيح أبي حاتم»، محمد بن حبان.

ومنها: «صحيح أبي عبد الله، الحاكم النيسابوري».

وقال العلَّامة أحمد شاكر كَاللهُ: "صحيح ابن خزيمة" و"المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع" لابن حبان، و"المستدرك على الصحيحين" للحاكم، هذه الكتب الثلاثة، هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم".

7 ـ وقال العلامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة» بشأن كتاب الأحاديث المختارة: وكتاب «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما»، لضياء الدين المقدسي. . التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها، وقد سُلم له فيه، إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما: أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم».

تلك هي بعض أقوال العلماء بشأن هذه المجموعة من الكتب، وهي أقوال تدل على المكانة العالية التي حظيت بها لدى العلماء المتمكنين في هذا الفن.

وإذا كانت «الكتب الستة» هي أمهات الكتب الحديثية وأصولها، كما يقول الكتاني، وهي التي كادت لا تغادر من صحيح الأحاديث إلا النزر اليسير، كما يقول الخولي، فما هو القول المناسب إذا اجتمعت هذه الكتب الأربعة عشر.

إن أكبر الظن أنها لم تغادر حديثاً صحيحاً، وإذا وقع ذلك فإن في الأحاديث المروية فيها ما يغني عنه، وإن من أتيح له قراءتها، فإنه قد اطلع على مجمل السُّنَّة بل على معظمها.



إن الهدف الذي يقصد إليه هذا الكتاب، هو إيجاد مرجع لكل مسلم \_ أيّاً كانت ثقافته \_ يرجع إليه للوقوف على الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح له ما يهمه في كل شؤونه، دينية كانت أم دنيوية.

وبتعبير آخر: إيجاد كتاب يحوي مجمل السُّنَّة، بحيث يلمُّ قارئه بأقوال النبي ﷺ وأفعاله في كل شأن دوَّنته كتب السُّنَّة المطهرة.

وللوصول إلى هذا الهدف، كان لا بد من الأمور التالية:

#### ١ ـ جمع مادة الكتاب:

رأينا كيف أن أحاديث الكتب «الأربعة عشر» قد أصبحت مجموعة ومرتبة ومحذوفاً مكررها، فبعد أن كانت (١١٤١٩٤) أصبحت (٢٨٤٣٠).

ولكن هذا الجمع جاء موزعاً على ستة كتب، هي: «الجامع بين الصحيحين» وما تلاه من كتب «الزوائد» التي بلغ مجموع أجزائها (٢٢) مجلداً.

وإذا كان الأمر أصبح ميسراً على طالب العلم إذا أراد بحثاً أن

يرجع إليه في هذه الكتب ـ ذات الترتيب الواحد ـ فإن ذلك غير متصور من غيره، لذا كان من المستحسن جمع مادة هذه الكتب في كتاب واحد.

## ٢ \_ اختيار الأحاديث المراد وضعها في هذا الكتاب:

بعد جمع الأحاديث من هذه الكتب، سنجد أنفسنا أمام أحاديث كثيرة يمكن الاستغناء عنها بسبب التكرار أو غيره.

لذا كان لا بد من خطة يتم الانتقاء على أساسها.

وإن وضوح الغاية وتحديد المقصد يساعد على الاختيار، كما يساعد على اختصار الزمن والإفادة من الوقت.

وبعد النظر وجدت أن الأحاديث المطلوب اختيارها من كل باب، ينبغي أن تلبي مطلبين:

الأول: أن تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث.

الثاني: أن تشتمل على كل المعاني الواردة فيه كذلك.

وأما الطريقة التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها، فهي فتح هذه الكتب الستة ـ التي حوت الكتب الأربعة عشر ـ على الباب الأول مثلاً، وبعد دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب في الكتب الستة، يتم اختيار الأحاديث التي توفر المطلبين السابقين. . بغض النظر عن قلة هذه الأحاديث أو كثرتها، إذ المقصود تغطية الأحكام والمعاني الموجودة في أحاديث الباب.

وبإعمال هذين الضابطين نستطيع حذف كثير من الأحاديث المكررة أو التي تتطابق في المعنى أو تتقارب.

وهنا قد يسأل بعضهم: من أين جاء التكرار، وقد سبق الحديث عن حذفها؟

وللجواب على هذا السؤال أقول:

الأحاديث المكررة هنا، هي غير الأحاديث التي سبق حذفها في المشروع الأول.

فالأحاديث المحذوفة سابقاً هي المكررة اصطلاحاً.

والأحاديث المراد حذفها هنا هي المكررة فعلاً.

ويحسن بي أن أوضح ذلك بمثال:

إن الحديث الوارد في قوله ﷺ: (الحرب خدعة) مروي عن أبي هريرة في المشروع السابق ثلاث مرات، عند البخاري، وعند مسلم، وعند أحمد \_ رحمهم الله جميعاً \_ فهذا مكرر اصطلاحاً؛ لأنه ورد عن الصحابي نفسه ثلاث مرات فاكتفيت بذكره مرة واحدة.

ولكن هذا الحديث نفسه (الحرب خدعة) رواه صحابة آخرون غير أبي هريرة، هم: جابر بن عبد الله، وابن عباس، وكعب بن مالك، وعائشة وروايتهم لا تعد تكراراً للحديث لاختلاف الصحابي. فحديث جابر ليس تكراراً لحديث ابن عباس أو كعب أو عائشة، بل حديث كل واحد منهم حديث قائم بذاته.

وفي هذا الكتاب سأكتفي بذكر هذا الحديث \_ وأمثاله \_ مرة واحدة؛ لأن الغاية ذكر المعنى أو الحكم مرة واحدة.

وكذلك الأحاديث التي تتقارب في المضمون أو تتطابق، فإني أكتفي بذكر أحدها. وهذا يساعد كثيراً في تخفيف العبء عن القارئ وتصغير حجم الكتاب.

وقد آتت هذه الطريقة أكلها فتقلص عدد الأحاديث من (٢٨٤٣٠) ليصبح (٣٩٢١) وهو عدد أحاديث هذا الكتاب.

#### ٣ \_ اختيار الأحاديث الصحيحة:

عملت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث الضعيفة فإنى أذكرها في الحالات الآتية:

- أن يكون في الحديث الضعيف ما يوضح أو يبين معنى من المعاني في حديث صحيح تم اختياره، فيكون التفسير والبيان هو المطلوب.

- أن يكون الحديث الضعيف متداولاً على الألسنة، وليس في الباب غيره، فإنى أذكره لبيان ضعفه.

- أن تكون أحاديث الباب كلها ضعيفة، والموضوع في فضائل الأعمال، فإني أذكره أخذاً بطريقة الإمام أحمد كَاللَّهُ.

وبالجملة فالأحاديث الضعيفة التي رأيت ذكرها كانت قليلة إذ بلغت (٣٣)، و(١٠) أحاديث حسنة قال بعضهم بضعفها. ولم أذكر حديثاً شديد الضعف.

ومع ذلك فإن هذه الأحاديث ستكون واضحة متميزة عن غيرها؛ وذلك بوضع الحكم عليها على سطح رمادي اللون. وأحب هنا أن أقول: إن عدد أحاديث الصحيحين المذكورة في هذا الكتاب بلغ (٢١٣١) حديثاً؛ أي: أكثر من نصف أحاديث الكتاب وتعدل نسبتها: ٥٥٪ وكفى بهذا دلالة على مكانة الصحيح في هذا الكتاب.

#### ٤ ـ ترتيب الأحاديث وبيان مصادرها:

جاءت أحاديث الصحيحين في أول الأبواب، ثم تلتها أحاديث السنن ثم أحاديث المسند وبقية الكتب.

وقد وضعت في آخر كل حديث مراجعه بالرموز والأرقام، فالرموز دلالة على الكتاب، والأرقام للدلالة على رقم الحديث فيها.

وقد ميزت أحاديث الصحيحين بذكر رمزهما في أول الحديث: فالحرف (ق) للحديث إذا كان متفقاً عليه و(خ) للبخاري، و(م) لمسلم و(خ) للبخاري إذا كان معلقاً.

وفيما عدا أحاديث الصحيحين وضعت في آخر الحديث درجته من الصحة والحسن.

وقد اكتفيت في أحاديث الصحيحين بذكر أرقامها ولم أذكر من خرَّجها من بقية الأئمة، وكذلك أحاديث السنن... علماً بأن معظمها مما جاء في «المسند» وذلك اختصاراً لكثرة الحواشي والأرقام، ومن أحب استيفاء ذلك فيمكنه الرجوع إلى أصول هذا الكتاب.

## ٥ \_ عدد أحاديث هذا الجامع ودلالات الأرقام:

سبق القول بأن عدد أحاديث هذا الجامع بلغ (٣٩٢١) حديثاً، تم اختيارها من (١١٤١٩٤) حديثاً.

وقد يستقل بعضهم هذا العدد، ويستغرب أن يكون الحصيلة لذلك العدد الكبير.

ولكن هذا العدد يقترب كثيراً من عدد أحاديث جامع الإمام «الترمذي» الذي هو (٣٩٥٦) حديثاً.

والإمام الترمذي \_ وغيره من أصحاب السنن \_ إنما كان ما أودعوه كتبهم حصيلة لمئات الآلاف من الأحاديث التي كانت بين أيديهم، ولا شك بأن كلاً منهم قد اختار \_ حسب اجتهاده \_ لكتابه ما يلبي حاجة الفقيه المسلم وكل مسلم.

قال الإمام أبو داود: كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب \_ يعني كتاب «السنن» \_ وكذلك كان شأن أصحاب الكتب الأخرى.

وبما أن كتابنا هذا كان نتيجة لعملية استقراء ومراجعة وبحث لأحاديث الكتب الأربعة عشر ـ التي هي بين الأيدي ـ فإنه من المستحسن أن نتوقف قليلاً أمام المعطيات التي يسجلها هذا العدد:

١ ـ يبين لنا هذا العمل حجم التكرار للأحاديث الواردة في كتب السُّنَة، وما كنت أتصور أن يبلغ ذلك القدر، فنسبة الأحاديث المختارة إلى الأصل هي ٤،٣٪ وهذا رقم يستحق إمعان النظر فبه.

- ٢ ـ بلغ عدد الأحاديث المختارة من الصحيحين في هذا الكتاب (٢١٣١) وهذا يعني أنها تشكل نسبة ٥٥٪ من الكتاب، وهذا يدل على مكانة هذين الكتابين، فأحاديثهما تغطي أكثر من نصف الكتاب، كما هو مؤشر على مستوى التزام الصحة فيه.
- " مجموع الأحاديث المختارة من الكتب التسعة في هذا الجامع هو (٣٦٩) حديثاً وهذا يعني أنها تشكل نسبة ٩٤٪ من الأصل. وبتعبير آخر فإن الكتب التسعة قد حوت مجمل السُّنَّة، وما جاء في سواها فلن يضيف إلى أحاديث الأحكام فيها شيئاً، وإن كان يضيف بعض الأحاديث في الفضائل فإن فيها ما يسد مسده.
- ٤ مجموع الأحاديث المختارة من الكتب الخمسة المتبقية بعد الكتب التسعة، هو (٢٣٠) حديثاً، علماً بأن مجموع أحاديثها هو (٢٧٤١) وهذا يؤكد ما سبق قوله في الفقرة السابقة.

#### ٦ \_ فوائد وتعليقات:

رأيت أنه من المستحسن لفت النظر إلى فوائد بعض الأحاديث بشكل مختصر، فجعلت ذلك في الحاشية مسبوقاً بالحرف (ت).



هذه بعض الملحوظات المساعدة على الاستفادة من الكتاب:

## أولاً: ترتيب بحوث الكتاب:

جاء ترتيب هذا الكتاب وفقاً لما سبق العمل عليه في الكتب السابقة، وهو ترتيب مبتكر، يعرض مادة الكتاب من خلال عشرة مقاصد، هي:

المقصد الأول: في العقيدة.

المقصد الثاني: في العلم ومصادره.

المقصد الثالث: في العبادات.

المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.

المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية.

المقصد السادس: في المعاملات.

المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.

المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب.

المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.

المقصد العاشر: في الفتن.

وينضوي تحت كل مقصد «كتب» وتحت كل كتاب «فصول» وفي كل فصل «أبواب».

## ثانياً: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

ذكرت في آخر كل حديث الحكم عليه صحة وحسناً وغير ذلك، وأما مرجع هذه الأحكام فهو كالتالي:

- ـ «السنن الأربعة»: الشيخ ناصر الدين الألباني رَخَّلَللهُ.
- «سنن الدارمي»: محققه الأستاذ حسين سليم أسد الداراني.
- «مسند الإمام أحمد»: فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط في طبعة مؤسسة الرسالة.
- \_ «الموطأ»: فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رَخْلَلْهُ في تحقيقه لـ «جامع الأصول».
- "السنن الكبرى" للبيهقي: قال مصنفه: "وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح».

وهذا يعني أن ما لم يعلق عليه المصنف فهو من الصحيح أو الحسن، كما علق الإمام الذهبي على بعض أحاديثه.

- "صحيح ابن خزيمة": قام محققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بالحكم على الأحاديث، وشاركه في بعضها الشيخ "الألباني".
- «صحيح ابن حبان»: قام محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط بتخريج أحاديثه.

- «المستدرك»: قام الحافظ الذهبي بالتعليق على بعض أحاديثه.
- ـ «الأحاديث المختارة» للمقدسي: قام محققه الدكتور عبد الملك بن دهيش بتخريج أحاديثه.

## ثالثاً: المصطلحات:

| الكتاب                                            | الرمز    |
|---------------------------------------------------|----------|
| البخاري                                           | خ        |
| مسلم                                              | ٩        |
| متفق عليه                                         | ق        |
| معلقات البخاري                                    | خـ       |
| سنن أبي داود                                      | د        |
| سنن الترمذي                                       | ت        |
| سنن النسائي                                       | ن        |
| سنن ابن ماجه                                      | جه       |
| سنن الدارمي                                       | مي       |
| المسند                                            | حم       |
| الموطأ                                            | ط        |
| ابن خزيمة                                         | مه       |
| ابن حبان                                          | حب       |
| المستدرك                                          | <u>.</u> |
| سنن البيهقي                                       | هق       |
| الأحاديث المختارة                                 | مخ       |
| إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث      | ت        |
| للدلالة على أن الحديث من رواية عبد الله بن الإمام | ع        |
| أحمد، أو من وجاداته                               |          |

#### وبعد:

فهذا ما يسَّر الله تعالى \_ بعونه \_ عمله لجمع هذا الكتاب، الذي أرجو أن يكون وافياً بالغرض الذي قصد إليه، ملبياً لحاجة كل مسلم فيما يجب عليه من تعرفه على النبي ﷺ وسُنَّته.

وقد رأينا كيف أن كل كتاب من الكتب الأربعة عشر ـ التي هي أصل هذا الكتاب ـ كان خلاصة لمئات آلاف الأحاديث التي كانت لدى مؤلفه، فاختار كتابه منها.

وفي هذا المؤلَّف، أقدم خلاصة لمجموع تلك الخلاصات، وافية بالأحكام إن شاء الله، أمينة على المعاني، ولعلها ـ بهذه المواصفات ـ تكون في معنى قوله ﷺ: (أوتيت الكتاب ومثله معه).

وفي ختام هذه المقدمة أقول:

قد بذلت جهدي في أن يكون هذا الكتاب وافياً بالغرض الذي أنشئ من أجله، ولا أدَّعي أن عملي قد بلغ الغاية، وأنه العمل الذي لا يقوم غيره مقامه.

ومن المعلوم أنه لا يكمل عمل لصاحبه، وتلك طبيعة عمل البشر، وبخاصة إذا كان عمل فرد ضعيف، فأرجو من الله تعالى العفو عن الزلل والتقصير.

هذا وقد تكرم الأستاذ عبد الستار الشيخ بمراجعة الكتاب في تصحيحه الأخير مشكوراً، فجزاه الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناته.

وأختم داعياً بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوَ اَخْطَأُنَّا ﴾ وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.



المقصد الأول





العقيدة الكتاب الأول الإسلام والإيمان

## ١ \_ باب: أركان الإسلام والإيمان

١ - (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ).
 الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ).

٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي من النَّارِ.

ُ قَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ).

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ (١)، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)، قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧].

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ).

الفذه هي أركان الإسلام، وهي تمثل العبادات القولية والعملية التي يتوجه بها العبد إلى خالقه تعالى، معلناً بها عبوديته واستسلامه لأوامر الله تعالى وهي وحدها غير كافية ما لم تصحبها أركان الإيمان، ثم الالتزام بتشريع الله تعالى الذي يضبط علاقة المسلم بغيره في المعاملات والأخلاقيات.

٢ \_ (١) (جنة): أي: ستر من النار.

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ<sup>(۲)</sup> كُلِّهِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسول اللهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِه، قَالَ: (كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (ثَكِلَتْكُ<sup>(٣)</sup> أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (ثَكِلَتْكُ<sup>(٣)</sup> أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ؛ إِلَّا حَصَائِدُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ؛ إِلَّا حَصَائِدُ السِنَتِهِمْ).

#### • صحيح.

٣ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِثْمُ؟ قَالَ: (إِذَا حَاكَ في ضَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ).
الفائنة مُؤْمِنٌ فَدَعْهُ اللهِ اللهِ مَا الإِثْمُ؟ قَالَ: (إِذَا حَاكَ في صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ).

• قال الذهبي: على شرطهما.

[وانظر: ٣١٥ حديث ضمام بن ثعلبة.

وانظر: ٣٣٣٦ في «الطهور شطر الإيمان».

وانظر: ٤٩ في «الإسلام والإيمان والإحسان».

<sup>(</sup>٢) (ملاك ذلك): أي: بما يملك الإنسان به ذلك كله.

<sup>(</sup>٣) (تكلتك): أي: فقدتك، والمقصود: التعجب من الغفلة عن لهذا الأمر.

<sup>(</sup>ت) يؤكد هذا الحديث ما ورد بالحديث قبله، ويضيف إليه أمرين: الأول الجهاد ويبين أن مكانته هي في الذروة بين الأعمال الفاضلة، والثاني: ضبط اللسان، فإن حصاده إذا خبث أدى إلى النار.

وفي الحديث أمران آخران: الأول: الاستفادة من الوقت الضائع ـ الذي هو أثناء السير ـ بتعلم العلم، والثاني: أن هم الصحابة رفي كان السؤال عما يؤدي إلى النجاة في الآخرة.

٢ \_ والحديث عند أحمد عن أبي موسى.

<sup>(</sup>ت) يضع لهذا الحديث ضابطاً لمعرفة الإنسان مكانته من الإيمان.

وانظر: ٦٧ في أركان الإسلام.

وانظر: ٣٥٦٠ في أركان الإيمان.

وانظر: ٣٣٣٢ في أفضل الأعمال].

#### ٢ ـ باب: الإخلاص والنية

٤ - (ق) عن عُمَر بْنِ الحَطَّابِ رَبِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَیْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَیْهُ يَقُولُ: (یَا أَیُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَةِ (۱)، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَىٰ، نَقُولُ: (یَا أَیُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَةِ (۱)، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَىٰ، فَهُرْتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْیَا یُصِیبُها، أَوْ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ اللهِ (۱۹۰۷) م۱۹۰۷]

□ وفي رواية للبخاري: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَىٰ..).

• - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ

إنما الأعمال بالنية): أجمع المسلمون على عظم موقع لهذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله): معناه: من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه، ولا نصيب له في الآخرة بسبب لهذه الهجرة. وأصل الهجرة: الترك. والمراد هنا: ترك الوطن.

<sup>(</sup>ت) المراد بالنية: هو أن يكون العمل مقصوداً به وجه الله تعالىٰ. فيكون ظاهره وباطنيه سواء، قبال تعالىٰ فيريكُ الدُّنيَا وَمِنكُم مَن يُرِيكُ الدُّنيَا وَمِنكُم مَن يُرِيكُ الدُّنيَا وَمِنكُم مَن يُرِيكُ الآخِرَة ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فبينت الآية الكريمة أن العمل الصادر عنهم في ظاهره واحد، ولكنه تبعاً للنية والإرادة أصبح مختلفاً.

<sup>• - (</sup>ت) هذا الحديث جليل الشأن، إذ يعلِّم المسلم كيف يجعل عمله خالصاً لله تعالى، وكيف يحرر نيته من الشوائب، التي من جملتها النظر إلى الناس، وقد ضرب الحديث الأمثلة لإيضاح ذلك.

أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَعَرَفَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي لِيُقَالَ هُو جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ).

٦ - عن أبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
(ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ:

قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقّاً، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ؛ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً،

فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ(١)، بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَهِ نَعْدُ اللهُ مَالاً وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقّاً، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلَا عِلْماً، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ).

#### • حسن صحيح.

٧ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ،
 فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ) فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إلَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَجُهُهُ).
 آن ٢١٤٠]

#### • حسن صحيح.

٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).
 عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).

• صحيح.

٩ ـ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ قَيْسٍ ضَعْظِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ

٦ (١) (يخبط في ماله): أي: يجري فيه من غير هدىٰ، ويصرفه في الباطل.
 (ت) هٰذا الحديث يبين أن النية وحدها قد تكون سبباً في كسب الأجر، كما قد تكون سبباً في كسب الوزر والإثم.

٧ \_ (ت) هٰذا الحديث \_ وما بعده \_ فيهما التأكيد على أن «النية» هي التي تحدد قيمة العمل.

تعالى يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، مَنْ أَشْرَكَ بِي فَهُوَ لِشَريكي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ شِهِ، فَإِنَّ اللهُ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ، وَلا أَغُولُوا: تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَالرحمِ، فَإِنَّه لِلرَّحمِ وَلَيْسَ للهِ مِنْهُ شَيْءٌ، ولا تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَلِوجُوهِكم، وَلَيْسَ للهِ فِيهِ شَيْءٌ، [مخ٨/ ٩٢] هذا للهِ وَلِوجُوهِكم، وَلَيْسَ للهِ فِيهِ شَيْءٌ). [مخ٨/ ٩٢]

#### • إسناده حسن.

[وانظر: ١٥٩٣ (يبعث على ما مات عليه).

وانظر: ۱۲۸، ۱۲۹ (يبعثون علىٰ نياتهم).

وانظر: ٢١٠١، ٢١٠٢ في إخلاص العمل.

وانظر: ٣٦٨٧، جهاد ونية].

## ٣ ـ باب: الإسلام يهدم ما قبله

١٠ - (م) عَن ابْنِ شُمَاسَةَ المَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ (١) ، فَبَكَىٰ طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ (١) ، فَبَكَىٰ طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الْجِدَارِ. فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

١٠ \_ (١) (في سياقة الموت): أي: حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٢) (كنت على أطباق ثلاث): أي: على أحوال ثلاث.

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَى قَالَ: (مَا لَكَ يَا عَمْرُو)؟ قَالَ قُلْتُ: أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا)؟ قُلْتُ: أَنْ يُعْفُرَ لِي، قَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ يَعْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ .

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي؛ فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ<sup>(٣)</sup> شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ إِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

الله عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا تَرَكْتُ حَاجَّةَ ولا دَاجَّة (أَ إِلَّا قَدْ أَتَيْتُ. قَالَ: (أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ،) ثَلاثَ مراتٍ. قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟) ثَلاثَ مراتٍ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ ذَلكَ يَأْتِي عَلَىٰ ذَلكَ).

• إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) (فشنوا على التراب): هو الصبّ.

١١ \_ (١) (حاجة ولا داجة): أي: صغيرة أو كبيرة.

# ٤ \_ باب: الإسلام نسخ الأديان السابقة

17 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَفْسُ النِّيِّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: أَيُّ الْأَدْيَانِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ).

• صحيح لغيره.

## ٥ \_ باب: من مات على التوحيد دخل الجنة

١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَانِي اَتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي ـ أَوْ قَالَ: بَشَرَنِي ـ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي ـ أَوْ قَالَ: بَشَرَنِي ـ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، دَخَلَ الجَنَّةَ). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ يُنْ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ؟ وَإِنْ سَرَقَ؟).
 [خ١٢٣٧/ م٩٤]

١٥ ـ (ق) عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَىٰ الرَّحْلِ ـ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ!
 وَسَعْدَيْكَ (١)! قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ!

<sup>18</sup> ـ (ت) هذا الحديث وما قبله وما بعده ـ تبين أنه أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، هو أن يموت على عقيدة التوحيد، إذ في ذلك النجاة، ومن أجل ذلك ينبغى عليه أن يعيش عليها، فإذا مات مات عليها.

١٥ (لبيك وسعديك): التلبية: الإجابة. والسعد: المساعدة، والمعنى: إجابة بعد إجابة، وإسعاداً بعد إسعاد.

ثَلَاثاً، قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إِذاً يَتَّكِلُوا). وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً (٢).

١٦٠ - (ق) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ صَهِيْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ عَيْهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَحِرَهُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ)؟ وَلُكُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا). ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ)! قُلْتُ: لَبُيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا يُعَلَىٰ اللهِ إِذَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ)! قُلْتُ: لَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا يُعَلَىٰ اللهِ إِذَا لَكُ اللهِ إِذَا لَكُ وَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إَنْ يَعْبُوهُ وَلَا اللهِ أَنْ لَا لَيْنَا لَكُولُوهُ وَلَا اللهِ أَنْ لَا لَكُولُوهُ وَلَا اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا لَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا لَا عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا لَكَ اللهِ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا لَكَ اللهِ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهُ أَنْ لَا عُلَىٰ اللهِ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهُ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهُ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهُ أَنْ لَا عَلَىٰ اللهُ أَنْ لَلْهِ اللهِ اللهُ أَنْ لَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧ - (م) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! مَا المُوجِبَتَانِ (١)؟ فَقَالَ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ).
 دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ).

١٨ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ

<sup>(</sup>٢) (تأثماً): أي: خشية الوقوع في الإثم، والمراد: الإثم الحاصل من كتمان العلم.

١٧ \_ (١) (الموجبتان): الخصلتان: الموجبة للجنة، والموجبة للنار.

لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً لَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَقَيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ لَمَا يَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمُ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

19 ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، يُصَلِّي الخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، عُفِرَ لَهُ)، قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (دَعْهُمْ يَعْمَلُوا).

• صحيح.

# ٦ \_ باب: من مات على الكفر دخل النار

٢٠ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ، كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِّلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ جُدْعَانَ، كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِّلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: (لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: (لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ).
 [م٢١٤]

٢١ = عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِراً).

• صحيح.

# ٧ ـ باب: حتىٰ يقولوا: «لا إليه إلا الله»

٢٢ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُولَتِلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،

وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقِّ الإسلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ). [خ٢٥/ ٢٢]

## ٨ ـ باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

٢٣ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ، لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ).
 [م/٥١]

# ٩ ـ باب: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

٢٤ - (ق) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ في مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءً،
 وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ). [خ ٢٧٥٦/ ٢٧٥٢]

الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ العَذَابِ، لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ). [خ7279/ م7٧٥٥]

٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا قَضَىٰ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَىٰ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَي اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَي اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَيي).

٢٤ - (ت) في لهذا الحديث بيان عظم رحمة الله تعالى، كيف لا ومن أسمائه (الرحمن الرحيم).

□ وفي رواية لهما: (سَبَقَتْ غَضِبِي).

٢٦ - (خ) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (لَقَدْ حَجَرْتَ (۱) وَاسِعاً). يُرِيدُ: رَحْمَةَ اللهِ.
 حَجَرْتَ (۱) وَاسِعاً). يُرِيدُ: رَحْمَةَ اللهِ.

٧٧ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَصَبِيٌّ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ القَوْمَ خَشِيَتْ عَلَىٰ وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ، فَأَقْبَلَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ القَوْمَ خَشِيَتْ عَلَىٰ وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَىٰ وَتَقُولُ: ابْنِي ابْنِي! وَسَعَتْ فَأَخَذَتُهُ، فَقَالَ القَوْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ، قَالَ: فَخَفَّضَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ: (وَلَا اللهُ عَلِي لَيْ لَيْ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لِلَّهِ عَلَىٰ مِائَةُ رَحْمَةٍ، وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَىٰ آجَالِهِمْ، وَذَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، واللهُ عَلَىٰ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي وَذَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، واللهُ عَلَىٰ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَىٰ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، فَيُكَمِّلُهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
 لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).

• صحيح على شرط الشيخين.

٢٩ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ضَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلا اللهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ وَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ:

٢٦ \_ (١) (حجرت واسعاً): أي: ضَيَّقتَ واسعاً.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وأربعاً وعشرينَ حَسَنَةً)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذاً لا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ؟ قَالَ: (بَلَىٰ، إِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَجِيءُ بِالحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَىٰ جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ<sup>(۱)</sup> الرَّبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ). [ك٧٦٣٨]

• قال الذهبي: صحيح.

# ١٠ ـ باب: ﴿ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴾

٣٠ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي (١) وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا (٢).

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَتَّقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا.

١٠ (١) (يتطاول): يَمنُّ ويَتفضَّل.

 <sup>(</sup>۱) (إني حرمت الظلم على نفسي): قال العلماء: معناه: تقدستُ عنه وتعاليت.
 (۲) (فلا تظالموا): أي: لا تتظالموا. والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي؛ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ<sup>(٣)</sup> إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ). [٢٥٧٧]

# ١١ \_ باب: إن الله لا ينام

٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

(٣) (إلا كما ينقص المِخْيط): قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام. ومعناه:
 لا ينقص شيئاً أصلاً.

(ت) لهذا الحديث القدسي الشريف فيه فوائد كثيرة، منها:

ـ تحريم الظلم، والنهي أن يقع فيه المسلم فيظلم غيره.

ـ الإرشاد إلى الدعاء وطلب الحاجات من الله تعالى في كل الأمور: في طلب الهداية، وفي سؤال الطعام والكساء والمغفرة وغير ذلك.

ـ سعة ملك آلله تعالىٰ وعظمته. . ولهذا فيه التأكيد على التوجه بالمسألة إليه تعالىٰ.

٣١ \_ قاعدة أهل السُّنَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما يلي:

أنهم في باب الإثبات: يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه ممّا جاء في الكتاب والسُّنَّة الصحيحة على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وأنهم في باب النفي: ينفون ما نفاه الله تعالىٰ عن نفسه في الكتاب والسُّنَّة مع إثبات كمال ضدها.

لأنّ النفي المحض عدم، والعدم ليس شيئاً؛ فضلاً أن يكون كمالاً! وعليه؛ فإنهم إذا نفوا عن الله تعالى مثلاً: العَجْزَ أثبتوا له كمالَ القوةِ، وإذا نفوا عنه السّّنَةَ والنومَ أثبتوا له كمالَ القيومية، وإذا نفوا عنه الولدَ أثبتوا له كمالَ الوحدانية، وهكذا.

وعُلَىٰ لهٰذه القاعدة قد أجمع أهل السُّنَّة والجماعة سلفاً وخلفاً.

بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (')، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ''، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ).

[م۹۷]

🛘 وَفِي رِوَايَةِ: (حِجَابُهُ النار).

### ١٢ \_ باب: صفة الصبر وغيرها

٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ (١)، يَدَّعُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ). [ 50.00) (0.000) (0.000)

٣٣ ـ عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَوَّامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَوَّامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ)، قَالَ: (وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقْوَاماً، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ).

• صحيح،

<sup>(</sup>۱) (يخفض القسط ويرفعه): قال ابن قتيبة: القسط الميزان، والمراد: أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه، بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة. (۲) (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل): معناه والله أعلم \_: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده.

٣٧ \_ (1) (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله): قال العلماء: معناه: أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندّ. قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى. وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام.

٣٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (ما مِنْ أَحْدٍ أَخْبَ إِلَيْهِ أَحْدٍ أَخْبَ إِلَيْهِ أَحْدٍ أَخْبَ إِلَيْهِ أَخْدٍ أَخْبَ إِلَيْهِ أَخْدٍ أَخْبَ إِلَيْهِ اللهَوْءَ مِنَ اللهِ (١٣٤)/ ٢٧٦٠ [خ٣٢٥ (٤٦٣٤)/ ٢٧٦٠]

زاد في رواية لمسلم: (وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ،
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ).

٣٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: (إِنَّ اللهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ).
 يغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ).

# ١٣ ـ باب: مؤمن بالله وكافر بالكواكب

٣٦ - (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَىٰ إِثْرِ سَمَاءٍ (١) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ رَبُّكُمْ)؟ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ وَكَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (٢)، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنُ بِالكَوْكِبِ).

٣٤ \_ (١) (الغيرة): قال الخطابي: أحسن ما يفسر به في حديث أبي هريرة: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه). [انظر: «الفتح» تفسير (ح٢٢٠٥)].

٣٦ \_ (١) (على إثر سماء): أي: بعد مطر.

<sup>(</sup>٢) (بنوء كذا): قال الشافعي في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا، فذلك كفر، كما قال رسول الله ﷺ؛ لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ومن قال: مطرنا بنوء كذا، علىٰ معنىٰ: مطرنا في وقت كذا، =

# ١٤ ـ باب: حلاوة الإيمان وشُعبه

٣٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحْرَةَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ).

٣٨ ـ (م) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً).

٣٩ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْنِه، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ قَالَ: (الإِيمَانُ بِضْعُ (١) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (٢)، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ).
 إضْعُ (١) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (٢)، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ).

# ١٥ \_ باب: حبِّ النبيِّ عَلَيْةٍ من الإيمان

اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [خ٥١/ م٤٤]

٤١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ،

<sup>=</sup> فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحب إلي منه. يعني: حسماً للمادة. [انظر: «الفتح» (ح١٠٣٨)].

٣٧ \_ (ت) في هذا الحديث \_ والحديثين بعده \_: أن الإيمان ليس مجرد دعوى، وإنما هو قول وعمل \_ كما قال الإمام البخاري \_ وما جاء في لهذه الأحاديث بيان لما يترتب على المؤمن من أعمال حتى يكون مؤمناً.

٢٩ \_ (١) (بضع): البضع: في العدد ما بين الثلاث والعشر.

<sup>(</sup>٢) (شعبة): الشعبة: هي القطعة من الشيء. ومعنىٰ الحديث: بضع وستون خصلة.

وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ، لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (الآنَ يَا عُمَرُ)(۱). [خ٣١٩٤]

٤٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ أُمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ أُمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ).
 [م٢٨٣٢]

٤٣ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفَّ اللَّهِ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنِي أُحِبُّكُم أَمَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنِي أُحِبُّكُم أَهْلَ البَيْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: (آلله) قال: الله، قال: (فأعِدَّ لِلفَقْرِ أَهْلَ الأَكْمَةِ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنَا مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَىٰ الأَكْمَةِ إلَىٰ أَسْفَلِها).
[ك٩٤٤]

• قال الذهبي: على شرطهما.

[وانظر: ٣٣٥١ (المرء مع من أحب).

٣٢٦٠ حب الذي حُدَّ في الخمر.

٢٦٦٢ في حب ما كان يحبه ﷺ].

 <sup>(</sup>۱) (الآن يا عمر): أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب. قاله في «الفتح».
 (ت) حب النبي على شرط للإيمان، ولهذا الحديث يبين درجة الحب المطلوب.
 وكلما ازداد المسلم معرفة برسوله على وبسيرته وشمائله كلما ازداد حباً له.

٤٣ ـ (ت) لعله مما يفسر هذا الحديث قوله ﷺ: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) رواه الترمذي (٢٣٩٨) وغيره. فالمحبون على قدم وخطا المحبوبين. ومعنى (تجفافا) قال في «النهاية»: هو شيء، من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى، وقد يلبسه الإنسان أيضاً.

# ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤٤ - (خ) عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَثَلُ القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا (١) عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ (٢) نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا).
 [خ٣٤٩]

٤٥ - (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالخُطْبَةِ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةُ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُركَ مَا هُنَالِكَ.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هذَا، فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ). [198]

٤٦ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي؛ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ،

١٤) (استهموا): أي: اقترعوا، فأخذ كل واحد منهم سهماً: أي: نصيباً من السفينة بالقرعة.

<sup>(</sup>٢) (أخذوا علىٰ أيديهم): أي: منعوهم.

<sup>(</sup>ت) هذا الحديث من روائع البيان النبوي، وقد سمي «حديث السفينة» وفيه البيان: بأن نجاة الأمة وصلاحها لا يكون إلا عندما يكون للعقلاء فيها القدرة على الأخذ على أيدي السفهاء، وإلا هلك الجميع.

يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ (') مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفُ، يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ).

النّاسُ، مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلا النّاسُ، مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلا يَعْفِرُ لَكُم. إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ اللهَ عَرُوفِ والنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ إِللَّهُ عَرُوفِ والنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رَزْقاً ولا يُقرِّبُ إِللَّهُ عَرُوفِ والنَّهي عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رَزْقاً ولا يُقرِّبُ اللهَ عَرُوفِ والنَّهي عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رَزْقاً ولا يَقرَّبُ إِللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِم، ثُمَّ عُمُّوا بِالبَلاءِ).

### • إسناده صحيح.

48 ـ (ق) عَنْ أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يَقُولُ: (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فيُلْقىٰ في النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ (١) في النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ في النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَي النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ ما شَأْنُك؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكِرِ وَآتِيهِ).

<sup>13</sup> \_ (1) (ثم إنها تخلف): الضمير في "إنها" ضمير القصة والشأن. ومعنى تخلف: تحدث.

٤٧ \_ (ت) في هذا الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعاة إلى عدم استجابة الدعاء.

<sup>41</sup> \_ (١) (فتندلق أقتابه): الأقتاب: الأمعاء.

## ١٧ \_ باب: الإيمان والإسلام والإحسان

24 - (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَلَا عَلَيْهَ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَتُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُه

قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (٢). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ)، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمَ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ).

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: (مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ العُرَاةَ، العَالَةَ (٤)، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ).

١٤ (ووضع كفيه على فخذيه): معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، وجلس في هيئة المتعلم.

<sup>(</sup>٢) (فعجبنا له): جاء التعجب من أن السؤال يكون من الجاهل الذي يطلب العلم، والتصديق لا يكون إلا من عالم.

<sup>(</sup>٣) (أمارتها): علامتها، الأمارة: العلامة.

<sup>(</sup>٤) (العالة): أي: الفقراء، والعائل الفقير.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً (٥)، ثُمَّ قَالَ لِي: (يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ مِن السَّائِلُ)؟ فَلْمُكُمْ دِينَكُمْ).

• • - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لللهِ وَهَلَا عَلَىٰ وَأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ). قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ)، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (اللهِجْرَةُ)، قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (اللهِجْرَةُ)، قَالَ: فَمَا الْمِهْرُةُ؟ قَالَ: (اللهِجْرَةُ)، قَالَ: فَمَا اللهِجْرَةُ؟ قَالَ: (اللهِجْرَةُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: فَاَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: فَمَا الهِجْرَةُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ: فَاَيُّ اللهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ تُقَاتِلَ الكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ). (الجِهَادُ)، قَالَ: فَأَيُّ الجِهْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: وَمَا الجِهَادُ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: وَمَا الجِهَادُ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: وَجَادُهُ مَرُورَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ).

• حديث صحيح.

### ١٨ ـ باب: الوسوسة وحديث النفس

٥١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةً قَالَ: (إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>٥) (فلبثت ملياً): أي: انتظرت وقتاً طويلاً.

<sup>(</sup>ت) هٰذا الحديث الشريف فيه شرح وبيان لكلمة «الدين» فقد قال على الهُ : (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم).

وهذه التعاليم التي جاء بها جبريل على هي: أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وبيان علامات الساعة، وبيان مقام الإحسان الذي يعني استشعار المسلم لرقابة الله تعالى عليه في كل لحظة من لحظات حياته، هذا الاستشعار الذي يجعل المسلم دائماً في محاب الله تعالى.

تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ). [خ٥٢٦٥ (٢٥٢٨)/ م١٢٧]

٢٥ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ (١) أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ)(٢). [م١٣٢]

٣ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهَ أَكْبَرُ، اللهَ أَكْبَرُ، اللهَ أَكْبَرُ، اللهَ أَكْبَرُ، اللهَ اللهِ عَنْدَهُ إِلَىٰ الوَسُوسَةِ).

• صحيح.

## ١٩ \_ باب: قول الشيطان: من خلق ربَّك؟

٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّىٰ يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ (١)).
 خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ (١٣٤).

١٥) (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم): أي: يجد أحدنا التكلم به عظيماً،
 لاستحالته في حقه هي .

<sup>(</sup>٢) (ذاك صريح الإيمان): معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان. فإن استعظام لهذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك.

**٥٠ ـ (١)** (حممة): أي: رماداً.

<sup>26</sup> \_ (1) (فليستعذ بالله ولينته): معناه: إذا عرض له هذا الوسواس، فليلجأ إلى الله تعالىٰ في دفع شره، وليعرض عن الفكر في ذلك. وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعىٰ بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلىٰ وسوسته، وليبادر إلىٰ قطعها، بالاشتغال بغيرها. والله أعلم.

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّىٰ يُقَالَ: هَذَا، خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؛ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ(٢)). وزاد في رواية: (ورسله).

### ٢٠ ـ باب: كتابة الحسنات والسيئات

٥٥ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّهِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ عَنْ رَبِّهِ وَ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِاتَةِ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِاتَةِ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ صَيْفَةٍ فِلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ صَيْفَةً عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَلَكُمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَلَكُمْ عَمْلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَلَكُمْ عَسنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً ).

وَ وَ وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (يقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فِانْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ جَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ).

<sup>(</sup>٢) (فليقل آمنت بالله): معناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه.

<sup>•</sup>٥ \_ (ت) هذا الحديث والذي بعده، فيهما بيان عظم رحمة الله بعباده وكرمه في معاملتهم، فإن مجرد الهم بالحسنة يكون حسنة، وعمل الحسنة يجعلها عشراً، وترك السيئة بعد الهم بها يكون حسنة. إنه الإحسان منه تعالىٰ في حساب عبيده.

٥٧ - عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ: فَمُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا،
 وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِمِائَةٍ.

فَأَمَّا المُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّىٰ يَشْعُرَهَا قُلْبُهُ، وَيَعْلَمَهَا اللهُ مِنْهُ، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَي سَبِيلِ اللهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِمِائَةٍ.

وَأَمَّا النَّاسُ: فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

• حدیث حسن.

٥٨ = (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً (١)، يُعْطَىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الآخِرَةِ.
 وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ الآخِرَةِ (٢)، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا).

• (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُوَا خَذُ بِمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: (مَنْ أَحْسَنَ في الإسْلامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ في الإسْلامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ في الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ في الإسْلامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ يُؤَاخَذُ بِالأَوَّلِ وَالآخِر) (١٠٠.

٥٨ \_ (١) (لا يظلم مؤمناً حسنة): معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته.

<sup>(</sup>٢) (أفضىٰ إلىٰ الآخرة): أي: صار إليها.

٥٩ ـ (١) عن المهلب قال: معنى الحديث: من أحسن في الإسلام بالتمادي على =

# ٢١ ـ باب: من عمل خيراً قبل إسلامه

• ٦٠ - (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ (١) بِهَا في الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَو عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِم، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا صَلَةِ رَحِم، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)(٢).

□ وفي رواية لهما: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَىٰ مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَىٰ مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [خ٣٥٣٨]

### ٢٢ ـ باب: الاقتصار على الفروض

71 - (ق) عَنْ طَلْحَهةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ(١)، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ(٢) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوْم وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَليَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوْم وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَليَّ

محافظته والقيام بشرائطه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام؛ أي: في عقده بترك التوحيد، أخذ بكل ما أسلفه.
 («الفتح» ٢١/٢٦٦).

١٠ (أتحنث): قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث، وهو الإثم.

<sup>(</sup>٢) (أسلمت علىٰ ما أسلفت من خبر): ولهذا لفظ مسلم، قال ابن بطال وغيره من المحققين: إن الحديث علىٰ ظاهره وإنه إذا أسلم الكافر ومات علىٰ الإسلام يثاب علىٰ ما فعله من الخير في حال الكفر.

 <sup>(</sup>۱) (ثائر الرأس): معناه: أن شعره متفرق، إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
 (۲) (دوى صوته): الدوى: صوت متكرر لا يفهم. وذلك لأنه نادىٰ من بعد.

غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَعَطَوَّعَ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَصِيَامُ رَمَضَانَ)، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَذِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ). [خ٢٦/ ١١٥]

□ وفي رواية لهما: (دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ).

## ۲۳ \_ باب: الدين يسر

77 - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ (١) أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُواْ وَقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّبُوا، وأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (٢)).

٦٢ ـ (١) (ولن يشادة): المشادة: المغالبة، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

<sup>(</sup>٢) (فسددوا): أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط.

<sup>(</sup>وقاربوا): أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا ما يقرب منه.

<sup>(</sup>وأبشروا): أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل.

<sup>(</sup>واستعينوا بالغدوة): أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. والغدوة: سير أول النهار.

<sup>(</sup>والروحة): السير بعد الزوال.

<sup>(</sup>والدلجة): سير آخر الليل. ولهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. وكأنه ﷺ خاطب مسافراً إلىٰ مقصد فنبهه علىٰ أوقات نشاطه.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث وما بعده يدل على أن اليسر والتيسير من الصفات البارزة لهذا الدين، ونفي الحرج والمشقة عن الناس مقصد من مقاصده، ولهذا أفلح من أحب أن يقتصر على أداء الفروض، كما جاء في الحديث الذي قبله.

٣٣ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ (١) يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَعْضَبُ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَعْضَبُ حَتَّىٰ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ كَتَىٰ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا).

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيَتُهُ). [حم٥٩٦٦٥]

• صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ يَكِلُ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ عَزَائِمُهُ ﴾. ﴿ [حب٤٣٥/مخ٢٥/مخ٢٠٤]

• إسناده صحيح.

77 - عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعاً، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، خَمِيعاً، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَتُرَاهُ يُرَائِي)؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَمِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَوْفَلُ: يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: (عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قاصِداً، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادً هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ).

• إسناده صحيح.

٦٣ \_ (١) (كهيئتك): أي: ليس حالنا كحالك.

### ٢٤ ـ باب: الدين النصيحة

٦٧ - (ق) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.
 عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

٦٨ - (م) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الدِّينُ النَّمِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَكَامَّتِهِمْ).
 [م٥٥]

### ٢٥ \_ باب: المسلم والمهاجر

79 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ).

٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ).

#### • حسن صحيح.

٧١ \_ عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (المُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ

٦٧ \_ (ت) النصح لكل مسلم: هذا من مقتضيات «الأخوة» في الدين، فكما يكون الإنسان حريصاً على نصح أخيه من النسب، فعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأخيه في الدين.

هَجَرَ السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ٢٦ ـ باب: (قل: آمنت بالله)

٧٧ - (م) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 قُلْ لِي فِي الإِسْلَام قَوْلاً، لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ، قَالَ: (قُلْ: آمَنْتُ قُلْ: آمَنْتُ قُلْ: آمَنْتُ إِللهِ فَاسْتَقِمْ).

#### ۲۷ \_ باب: ما يحب لنفسه

٧٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ). [خ٦٦/ م٤٥]

٧٤ ـ وعَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّىٰ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ﷺ . [حم١٣٨٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٥ ـ وعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ، حَقَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ). [حب(٢٣٥) مخ(٧/٢٥٢٥)]

## ۲۸ ـ باب: المنافقون وصفاتهم

٧٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: (آيَـةُ

٧٧ ـ (ت) لهذا هو الإسلام: إيمان ثم عمل مستقيم وفق شرائع الإسلام.

٧٣ ـ (ت) المراد من الحديث: الحث على أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه،
 حتى يستكمل الإيمان.

المُنَافِقِ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).

□ وزاد في رواية لمسلم: (وإن صامَ وصَلَّىٰ، وزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ).

٧٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاصَمَ فَجَرَ) (٣٠ .

٧٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَ قَالَ: (مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّبِحُ ثُكَفِّتُهَا المُرْبِعُ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلَاءِ. ثُكَفِّتُهَا اللهُ إِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلَاءِ. وَمَثَلُ الكافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ، صَمَّاءُ (٢) مُعْتَدِلَةٌ، حَتَّىٰ يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا مِنَاء).

٧٠ \_ (١) (أية المنافق): أي: علامة المنافق.

<sup>(</sup>ت) في الحديث \_ وكذا بقية أحاديث الباب \_ بيان بعض صفات المنافقين، وذلك للتحذير من الاقتراب منها. وقد كان الواحد من الصحابة يخشى النفاق، ويحاسب نفسه من أجل ذلك، كما سيرد ذلك في الآثار الواردة في الباب التالى.

 <sup>◄</sup> ـ (١) (أربع من كن فيه): الذي قاله المحققون إن معناه: إن هذه الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن الكفر.

<sup>(</sup>٢) (كان منافقاً خالصاً): معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال.

<sup>(</sup>٣) (فجر): أي: مال عن الحق وقال الباطل.

١٠) (١) (تكفئها): أي تميلها.

<sup>(</sup>٢) (صماء): أي: صلبة شديدة بلا تجويف.

□ ولفظ مسلم: (مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيْلُهُ، ولا يَزَالُ المؤْمُنُ يُصيبُهُ البَلاءُ. وَمَثَلُ المنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْذِ، لا تَهْتَزُّ حتَىٰ تَسْتَحْصِدَ<sup>(٣)</sup>).

٧٩ ــ (م) عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ العَائِرَةِ (۱) بَيْنَ الغَنَمَيْنِ؛ تَعِيرُ (۲) إِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً).
 [وانظر: ٣١٨٨ في كون الثناء على السلطان من النفاق.
 [عمال النفاق والكفر].

### ٢٩ ـ باب: الخوف من النفاق

٨٠ - (خ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي؛
 إلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّباً.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَىٰ إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَمِيكَائِيلَ. وَمِيكَائِيلَ.

ويُذْكَرُ عَن الحَسَنِ البصري: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُثَافِقٌ. [خ. الإيمان، باب ٣٦].

[وانظر: ۲۲۰۷ حدیث حنظلة].

### ٣٠ ـ باب: البيعة

٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: (أَبَايِعُكِ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكِي

<sup>(</sup>٣) (تستحصد): أي: لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهىٰ يبسه.

٧٩ \_ (١) (العائرة): المترددة الحائرة، لا تدري أيهما تتبع.

<sup>(</sup>٢) (تعير): أي: تتردد وتذهب.

بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ).

• صحيح لغيره.

٨٢ - وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي
 البَيْعَةِ.

• صحيح، وإسناده حسن.

٨٣ ـ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ
 آحم ١٩٩٤٣٠]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ٣١٩٠ حديث ابن عمر.

٣٤٠٥ حديث عوف بن مالك.

٢٧٣١ من بايع إمامه لدنيا].

### ٣١ ـ باب: الثبات على الدين

٨٤ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَىٰ الجَمْر).
 [ت٢٢٦٠]

• صحيح.

### ٣٢ \_ باب: احفظ الله يحفظك

٨٠ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً

٨٥ \_ (ت) ما جاء في لهذا الحديث، يعد من أصول العقيدة. وقد علمه الرسول ﷺ
 لابن عباس \_ وهو غلام يومئذ \_ أثناء مسيرهما في الطريق.

<sup>-</sup> ففي الحديث: لفت النظر إلى الاستفادة من الوقت الضائع، فالسائر في الطريق يمكنه أن يعلم صاحبه ما ينفعه، ويمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ويمكنه أن يكون لسانه رطباً بذكر الله تعالىٰ.

فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ). [ت٢٥١٦]

زاد في رواية لأحمد: (تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ... وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً).
 [حم٢٨٠١]

• صحيح.

# ٣٣ \_ باب: عظم أجر الدعوة إلى الله

٨٦ ـ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم).
 [د٣٦٦١]

• صحيح.

## ٣٤ \_ باب: زيادة الإيمان ونقصانه

٨٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِوِ بْنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ النَّوْبُ الخَلَقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ).

وفيه: أن الغلام يعلم في صغره أسس الاعتقاد حتى تستقر في ذهنه وحافظته،
 وأنه سوف يدرك معناها فيما بعد.

قال العلماء: الإيمان يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بارتكاب المعاصي، فإذا كثرت المعاصي وصل إلى الحال التي ذكرها الحديث.

• قال الذهبي: رواته ثقات.

[وانظر: ٣٣٤٣].

## ٣٥ ـ باب: افتراق هلذه الأمة

٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (افْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ إِحْدَىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ إِحْدَىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً).
 قِرْقَةً).

#### • حسن صحيح.

٨٩ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَتَقَبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بَاعاً بِبَاعٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبِّ، لَدَخَلْتُمْ فِيهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: ضَبِّ، لَدَخَلْتُمْ فِيهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: (فَمَنْ، إِذاً)؟.
 [جه٩٩٤٤]

#### • حسن صحيح.

• ٩ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (افْتَرَقَتِ الْبَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، الْبَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) قِيلَ: يَا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (الجَمَاعَةُ).

## ٣٦ ـ باب: تجديد أمر الدين

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا).

• صحيح.

وَتَعَالَىٰ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ). [حم٢٥٥٥] اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ).

• صحيح لغيره.

### ٣٧ \_ باب: نقض عرا الدين

٩٣ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَتُنْقَضَنَّ عُرُوةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الحُكْمُ وَآخِرُهُنَ الصَّلَاةُ). [حم٢١٦٠]

• إسناده جبد.

### ٣٨ ـ باب: الوحى

[انظر: في بدء الوحي: ٣٥٧٦.

وفي نزول الوحي ومدة ذلك: ٤٢٣ ـ ٤٢٦.

وفي ثقل الوحي: ٦٢٧].

#### ٣٩ \_ إحالات

[انظر: في التوكل: ٥٩٤، ٣٤٠٩. في التمائم: ٢٩١٢].

العَقِيْكَة

الكِتَابُ الثَّاني

الإيمان باليوم الآخر



### ١ \_ باب: إجمال أشراط الساعة

[انظر بشأن الإِيمان باليوم الآخر: ٤٩].

98 - (ق) عَنْ أَنَسِ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَكْثُرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ الزِّفَلَ الرِّجالُ، ويَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الزِّفَلَ، ويَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الزِّفَلَ، ويَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّىٰ يَكُونَ الزِّفَلِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ (۱) الوَاحِدُ). [خ۲۲۷٥ (۸۰)/ م۲۲۷]

90 \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقْبَضَ العِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَاذِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الضَّاعَةُ حَتَّىٰ يُكْثُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكُثُرَ الهَرْجُ \_ وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ \_ حَتَّىٰ يَكُثُر وَالْمَالُ اللهَ وَيَعْفِيضُ ).

97 - (خ) عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: (اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْلِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَم (١)،

٩٤ - (١) (القيم): أي: من يقوم بأمرهن.

٩٦ ـ (١) (كقعاص الغنم): الإقعاص: هو القتل مكانه.

ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّىٰ يُعْطَىٰ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ بَنِي لَا يَبْقَىٰ بَيْتُكُمْ وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةً (٢)، تَحْتَ كُلِّ غايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفَاً).

٩٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًا: الدَّجَّالَ، وَالدُّحَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ العَامَّةِ (١)، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ (٢)).

٩٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ حَدِيثاً لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ خُرُوجًا، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَىٰ النَّاسِ ضُحَى، وَأَيْهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيباً). [٢٩٤١]

99 - (م) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الغِفَارِيِّ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، فَقَالَ: (مَا تَذَاكَرُونَ)؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: (إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیاتٍ)، فَذَكَرَ الدُّحَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّبَانَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ، وَالدَّابَةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ، وَلَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ بِحَزِيرَةِ العَرَبِ. وَآخِرُ ذلِكَ نَارٌ تَحْرُجُ مِنَ اليَمَنِ، تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) (غاية): أي: راية.

٩٧ - (١) (أمر العامة): قال قتادة: يعنى: القيامة. كذا في مشارق الأنوار.

<sup>(</sup>٢) (وخويصة أحدكم): خاصة أحدكم: الموت. وخويصة: تصغير خاصة.

السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ حُثَالَةِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قال رَسُولَ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ حُثَالَةِ النَّاسِ).

• إسناده صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ ضُحًى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَثْرِهَا).

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ \_ وَكَانَ يَقْرَأُ الكُتُبَ \_ : وَأَظُنُ أُولَاهَا خُرُوجاً طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَأُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ، حَتَّىٰ إِذَا بَدَا لِلَّهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَسَجَدَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حُتَىٰ إِذَا الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَىٰ إِذَا الرَّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَىٰ إِذَا الرَّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، مَثَىٰ إِذَا المَسْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ المَسْرِقَ، مَنْ لِي النَّاسِ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. ثُمَّ تَلَا لَهَا فِي النَّاسِ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأَذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ إِلنَّاسٍ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأَذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ لَمَ تَكُنَ لَهَا إِينَهُا لَمْ تَكُنَ اللهِ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْضُ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا. ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا. ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَيْ إِيمَنِهَا خَيْرًا خَيْرًا فَي الاَنعام: ١٥٨]. [الانعام: ١٥٨].

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

١٠٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعْرِ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَاتُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

• إسناده ضعيف.

١٠٤ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَتَسَافَدُوا فِي الطَّريقِ تَسَافُدَ الحَمِيرِ) قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ لَيَكُونَنَّ).
 احب١٧٦٧]

• إسناده صحيح.

١٠٥ ـ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ البُرْجَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ المَسْجِدَ فَإِذَا القَوْمُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَىٰ الصَّفِ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُتَّخِلَ طَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُتَّخِرَ المَسَاجِدُ طُرُقاً، وَحَتَّىٰ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الرَّجُلِ بِالمَعْرِفَةِ، وَحَتَّىٰ تَتَّجِرَ المَسَاجِدُ طُرُقاً، وَحَتَّىٰ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الرَّجُلِ بِالمَعْرِفَةِ، وَحَتَّىٰ تَتَّجِرَ المَمْرُأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّىٰ تَعْلُو الخَيْلُ وَالنِسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصُ فَلا تَعْلُو إِلَىٰ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّىٰ تَعْلُو الخَيْلُ وَالنِسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصُ فَلا تَعْلُو إلىٰ المَوْرَةُ وَرَوْجُهَا، وَحَتَّىٰ تَعْلُو النَسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصُ فَلا تَعْلُو إلىٰ المَعْرِفَةِ، عَد الله هو ابن مسعود. [ك٥٩٨]

• قال الذهبي: صحيح.

[وانظر: ١٠٦.

وانظر: ٣٦٠٣ بشأن النار التي تحشر الناس.

وانظر: ٣٢٧٩ بشأن قرب الساعة.

وانظر: ٣٤٠٢ بشأن ضياع الأمانة].

### ٢ \_ باب: قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين

١٠٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتِلَ فِئَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ؛ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتَلِ فِئَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ؛ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قريباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ رَسُولُ اللهِ). [خ٣٦٠٩ (٨٥)/ م١٥٧م/الفتن ١٧ و٤٨]

١٠٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ).

١٠٨ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ حَتَىٰ يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثِلَاثُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيٍّ بَعْدِي).
[ت٢٢١٩]

• حديث صحيح.

# ٣ \_ باب: كثرة القتل

١٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَاتْتِنَ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ؟ وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ)؟.

الم وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ لَل.
 حَتَىٰ يَكُثُرَ الهَرْجُ) قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (القَتْلُ. الغَنْلُ).

## ٤ \_ باب: خليفة يقسم المال ولا يعده

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المَالَ وَلَا يَعُدُّهُ).

#### ٥ \_ باب: منعت العراق درهمها

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (مَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ (مَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِنْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ). شهِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

## ٦ ـ باب: رجل يسوق الناس بعصاه

١١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ،
 حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ). [خ٣٥١٧/ ٢٩١٠م]

# ٧ \_ باب: غبطة أهل القبور

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!). السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!). [خ٥١١٧ (٨٥)/ م١٥٧م/ الفتن ٥٣]

١١٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضِ إِلَيْهِ قَالَ: يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، يَأْتِي

١١٢ \_ (١) (إردبها): مكيال معروف في مصر.

الرَّجُلُ القَبْرَ فَيَضْطَّجِعُ عَلَيْه فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ إِلَّا لِمَا يَرَىٰ مِنْ شِدَّةِ البَلاءِ. [ك٨٤٠٢]

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### ٨ ـ باب: قتال اليهود والترك

الله عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ هَٰ الله عَنْ رَسُـولِ اللهِ عَلَىٰ قَـالَ:
 الله تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تُقَاتِلُوا اليَهُودَ، حَتَىٰ يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِيُّ:
 يَا مُسْلِمُ! هَـلَدَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ).

السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ

# ٩ ـ باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس

العَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ العَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ). فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْ ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ لَحُمْ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ

١١٧ ـ (١) (ذلف الأُنوف): ومعناه: فطس الأُنوف.

<sup>(</sup>٢) (المجان المطرقة): المجان: جمع مجن، وهو الترس، قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة.

فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظلْمِ المُلُوكِ. [م٨٩٨]

## ١٠ ـ باب: عبادة غير الله تعالى

المّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ ذِي الْخَلَصَةِ<sup>(۲)</sup>)، وَذُو الْخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [خ٢١١٦/ ٢٩٠٦]

١٢٠ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالعُزَىٰ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَهُ وَالعُزَىٰ)، فَقُلْتُ رَسُولَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لأَظُنَّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ اللَّذِي الْرَيْنِ اللهُ: ﴿هُوَ اللَّذِي اللهُ وَدِينِ الْمُقْرِكُونَ ﴿ عَلَى الدِينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْرِكُونَ ﴿ فَا اللهُ اللهُ وَدِينِ الْمُقَرِكُونَ اللهُ اللهُ الدِينِ كُلِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اللهُ ويحاً طَيِّبَةً، فَتَوَقَىٰ كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَىٰ مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ). [٢٩٠٧]

# ١١ ـ باب: ريح تكون قرب القيامة

الم الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: (إِنَّ اللهَ يَبَيْقَ: (إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ اليَمَنِ، أَليَنَ مِنَ الحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ \_ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حَبَّةٍ. وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ \_ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ).

<sup>119</sup> \_ (1) (أليات نساء دوس): الأليات: الأعجاز، ودوس: قبيلة من اليمن؛ أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها.

<sup>(</sup>٢) (علىٰ ذي الخلصة): هو بيت صنم ببلاد دوس.

### ١٢ - باب: انحسار الفرات عن جبل من ذهب

الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ اللهُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ الفُرَاتُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الله عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ: (يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ لَقُولُ: (يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَلنَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَلنَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ لَيُدْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ).

# ١٣ \_ باب: كثرة المال واخضرار أرض العرب

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِيَالُّ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِيُونَا اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

زاد مسلم: (وَحَتَّىٰ تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً).

آل وعنه قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَعُودَ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً، وَحَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ العِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ، وَحَتَّىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ) قَالُوا: وَمَا نَهَرْجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (القَتْلُ).

١٣٤ \_ (١) (لا أرب لي): أي: لا حاجة لي به.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ١٤ ـ باب: خروج النار من أرض الحجاز

١٢٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ المَّاعَةُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ع

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (سَتَخْرُجُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• صحيح.

## ١٥ \_ باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

١٢٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ)، قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟

الله عَنْ أَمِّ سَلَمةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِّ سَلَمةَ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِ بِهِمْ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا ؟ قَالَ: (يُخْسَفُ بِهِ مِعْمُ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ).
[م٢٨٨٢]

### ١٦ ـ باب: ذكر ابن صياد

١٣٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَرَهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ كَانَ مَنْ مَلُولُ اللهِ .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: (إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَىٰ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ). [٢٩٢٤]

١٣١ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا خُجَّاجاً، أَوْ عُمَّاراً، وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي، فَقُلْتُ: إِنَّ الحَرَّ شَدِيدٌ، فَلَوْ وَضَعْتَه تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بعُسَّ، فَقَالَ: اشْرَبْ، أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ الحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ، مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ \_ أَوْ قَالَ: آخُذَ عَنْ يَدِهِ \_ فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً، فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ، ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُم، مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَم النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَنْيُسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (هُوَ كَافِرٌ) وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ) وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بالمَدِينَةِ؟ أُوَنَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ) وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً؟

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: حَتَّىٰ كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ. [٢٩٢٧]

### ١٧ \_ باب: ما يكون من فتوحات قبل الدجال

١٣٢ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَ ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ (١)، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ (١)، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ قَالَ: فَقَالَتْ لِي نَفْسِي: الْبِهِمْ، فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ (٢)، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ (٣)، فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَعَلَّدُ لَكَ يَعْتَالُونَهُ (٣)، فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَعَلَيْهُمْ وَبَيْنَهُ، قَالَ: (تَغْزُونَ جَزِيرَةَ فَكَ فَيْفَتُحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ.

قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ! لَا نَرَىٰ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّىٰ تُفْتَحَ الرَّومُ.

# ١٨ ـ باب: خروج الدَّجال ونزول عيسيٰ

النَّاسِ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: (إِنِّي

١٣٢ ـ (١) (أكمة): هي الجبل الصغير، أو ما اجتمع من التراب.

<sup>(</sup>٢) (لا يغتالونه): أي: يقتلونه غيلة. وهي القتل في غفلة وخديعة.

<sup>(</sup>٣) (نجى معهم): أي: يناجيهم، ومعناه: يحدثهم سراً.

لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِأَعْوَرَ). [خ٣٣٧ (٣٠٥٧)/ م١٦٩ و١٦٩م]

174 ـ (ق) عَنْ عقبةَ بنِ عمروٍ أبي مسعود الأنصاري؛ أنه قال لِحُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ؟ قالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ ماءً وَنَاراً، فَأَمَّا الَّذِي يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ ماءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ النَّاسُ أَنَّهُ ماءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ في الَّذِي يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ انَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَعُرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ في الَّذِي يَرَىٰ أَنَّهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ).

١٣٥ ـ (م) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَىٰ اللهِ عَيَّلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ (١)، حَتَّىٰ ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ)؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي ضَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِي فَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِي فَيْكُمْ، فَأَمْرُوُ حَجِيجُهُ وَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ؛ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَأَمْرُوُ حَجِيجُهُ نَا اللهَ عَلِيهُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُ (٢)، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ،

<sup>173</sup> \_ (1) (فخفض فيه ورفع): بتشديد الفاء فيهما. معناه: أن خفض بمعنى حقّر. وقوله: رفع؛ أي: عظّمه وفخّمه. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالىٰ عَوَرُهُ، وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره، ويقتل بعد ذلك، هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به لهذه الأمور الخارقة للعادة، وأنه ما من نبيّ إلا وقد أنذره قومه.

<sup>(</sup>٢) (قطط): أي: شديد جعودة الشعر.

كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّىٰ بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ؛ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ<sup>(٣)</sup>، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً (٤)، يَا عِبَادَ اللهِ! فَاثْبُتُوا).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا لَبْتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَوْمٌ كَسُنَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةٌ يَوْمٍ؟ قَالَ: (لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ (٥)).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَىٰ القَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُراً (٢)، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ. ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (٧) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبعُهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبعُهُ

<sup>(</sup>٣) (خلة بين الشام والعراق): قيل معناه: سمتَ ذٰلك وقبالته.

<sup>(</sup>٤) (فعاث يميناً وعاث شمالاً): العيث الفساد، أو أشد الفساد والإسراع فيه.

<sup>(</sup>٥) (اقدروا له قدره): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث، ووُكِلْنا إلى اجتهادنا، لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام.

<sup>(</sup>٦) (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا... إلخ) أما تروح فمعناه: ترجع آخر النهار. والسارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى. والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة، بالضم والكسر. وأسبغه؛ أي: أطوله لكثرة اللبن، وكذا أمده خواصر، لكثرة امتلائها من الشبع.

<sup>(</sup>٧) (فيصبحون ممحلين): قال القاضي: أي: أصابهم المحل، من قلة المطر.

كُنُوزُها كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ<sup>(^)</sup>. ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ<sup>(9)</sup>، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ(١١) شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ(١١)، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو (١٢)، فَلَا يَحِلُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُو (١٢)، فَلَا يَحِلُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُو (١٤)، فَلَا يُحِلُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُو (١٤)، فَلَا يُحِلُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَنْ وُجُوهِهِمْ (١٤) عَنْ وَجُوهِهِمْ (١٤) عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ (١٥) وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ وَيُعْمَلُ فِي عَيْدَالِهِمْ (٢١٥)، إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ (٢١٥)، إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ (٢١٥)،

<sup>(</sup>٨) (كيعاسيب النحل): هي ذكور النحل. والمراد: جماعة النحل، لا ذكورها خاصة. لكنه كني عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها.

<sup>(</sup>٩) (فيقطعه جزلتين رمية الغرض): أي: قطعتين. ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية.

<sup>(</sup>١٠) (عند المنارة البيضاء): لهذه المنارة موجودة اليوم شرقى دمشق.

<sup>(</sup>١١) (بين مهرودتين): معناه: لابس مهرودتين؛ أي: تُوبين مصبوغين بورس.

<sup>(</sup>١٢) (تحدر منه جمان كاللؤلؤ). المراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

<sup>(</sup>١٣) (فلا يحل): معنىٰ لا يحل، لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه عندي: حق واجب.

<sup>(</sup>١٤) (بباب لد): بلدة قريبة من بيت المقدس.

<sup>(</sup>١٥) (فيمسح عن وجوههم): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقة علىٰ ظاهره. فيمسح علىٰ وجوههم تبركاً وبَرّاً ويحتمل أنه إشارة إلىٰ كشف ما هم فيه من الشدة والخوف.

<sup>(</sup>١٦) (لا يدان لأحد بقتالهم): يدان تثنية يد. قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا ضقة.

فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَىٰ الطُّورِ<sup>(١٧)</sup>.

وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ (١٨)، فَيَمُرُّ أَوْرُهُمْ فَيَقُولُونَ: أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةٍ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ رَأْسُ النَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُوسْ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ (٢٢) وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُحْتِ (٢٣)، فَتَحْمِلُهُمْ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُحْتِ (٢٣)، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُ (٢١) مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ (٢٠) وَلَا وَبَرٍ، فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ مَدَرٍ (٢٠) وَلَا وَبَرٍ، فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ

<sup>(</sup>١٧) (فحرز عبادي إلى الطور): أي: ضمهم واجعله لهم حرزاً.

<sup>(</sup>١٨) (وهم من كل حدب ينسلون): الحدب النشز. قال الفراء: من كل أكمة، ومن كل موضع مرتفع. وينسلون يمشون مسرعين.

<sup>(</sup>١٩) (فيرغب نبتي الله): أي: إلىٰ الله. أو يدعو.

<sup>(</sup>٢٠) (النغف): هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة نغفة.

<sup>(</sup>٢١) (فرسيٰ): أي: قتليٰ. واحدهم فريس. كقتيل وقتليٰ.

<sup>(</sup>۲۲) (زهمهم): أي: دسمهم.

<sup>(</sup>٢٣) (البخت): وهي الإبل الخراسانية، وهي جمال طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٢٤) (لا يكن): أي: لا يمنع من نزول الماء.

<sup>(</sup>٢٠) (مدر): هو الطين الصلب.

<sup>(</sup>٢٦) (كالزلفة): معناه: كالمرآة، وقيل: كالصفحة، وقيل: كالروضة.

<sup>(</sup>٢٧) (العصابة): هي الجماعة.

الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (٢٨)، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ (٢٩)، حَتَّىٰ أَنَّ اللَّقْحَةَ (٣٠) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ اللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي الفِئَامَ (٣١) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ (٣٢). فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ وَيَعْقِي شِرَارُ النَّاسِ، وَلَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، وَالمُورِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ (٣٣)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ). [٢٩٣٧]

# ۱۹ \_ باب: قصة الجساسة<sup>(۱)</sup>

١٣٦ - (م) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ - قَالَتْ: سَمِعْتُ نِدَاءَ المُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً (٢)، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَصَلَّاتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ اللهِ عَلَيْ مُعُورَ.

<sup>(</sup>٢٨) (بقحفها) بكسر القاف: هو مقعر قشرها.

<sup>(</sup>٢٩) (الرسل): هو اللبن.

<sup>(</sup>٣٠) (اللقحة): وهي القريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٣١) (الفئام): هي الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٣٢) (الفخد من الناس): قال أهل اللغة: الفخد الجماعة من الأقارب. وهم دون البطن. والبطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>٣٣) (يتهارجون فيها تهارج الحمر): أي: يجامع الرجال النساء علانية يحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. والهرَّج: بإسكان الراء، الجماع.

١٣٠ ـ (١) (قصة الجساسة): قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>٢) (الصلاة جامعة): هو بنصب الصلاة وجامعة. الأول على الإغراء والثاني على الحال.

فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ، جَلَسَ عَلَىٰ المِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: (لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنِّي، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ (٣)، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّنَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّنُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ.

حَدَّثَنِي: أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ المَوْجُ شَهْراً فِي البَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ (1) فِي البَحْرِ حَتَّىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ (0)، فَلَاحَلُوا البَحْرِيرَةَ، فَلَقِيتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ (1) كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، الجَزِيرَةَ، فَلَقِيتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ (1) كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَيْلِكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَيْلِكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ لَرَجُلاً فَرِقْنَا مِنْها (٧) أَنْ فَإِنَّهُ إِللَّاشُواقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْها (٧) أَنْ فَإِنَّهُ إِلْكُ خَبَرِكُمْ بِالأَشُواقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْها (٧) أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ لِي الْمَوْدُ مُنْ بَالْكُ وَلَا الْكَارُهُ وَلَاقاً، وَأَشَدُهُ وِثَاقاً، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنَقِهِ، مَا بَيْنَ رُكُبَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بِالحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ رَكُبَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بِالحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ اللَّيْ كَعْبَيْهِ، بِالحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٣) (لأن تميماً الداريّ): لهذا معدود من مناقب تميم؛ لأن النبيّ ﷺ روىٰ عنه لهذه القصة. وفيه رواية الفاضل عن المفضول. وفيه رواية خبر الواحد.

<sup>(</sup>٤) (ثم أرفؤوا إلىٰ جزيرة): أي: التجؤوا إليها.

 <sup>(</sup>فجلسوا في أقرب السفينة): الأقرب جمع قارب، وهي سفينة صغيرة تكون
 مع الكبيرة، يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم.

<sup>(</sup>٦) (أهلب): الأهلب غليظ الشعر، كثيره.

<sup>(</sup>٧) (فرقنا منها): أي: خفنا.

<sup>(</sup>٨) (أعظم إنسان): أي: أكبره جثة. أو أهيب هيئة.

خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ العَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا البَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ (٥)، فَلَعِبَ بِنَا المَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَىٰ جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يُدْرَىٰ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ؟ وَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ فَقُلْنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبُلُنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ (١٠)، قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ: أَمَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَمَا لَكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِي كَثِيرَةُ المَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (١١)، قَالُوا: إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (١١)، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُونَ مِنْ مَايُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ المَاءِ، وَأَهْلُهَا يَرْرَعُونَ مِنْ مَايُهَا.

قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيهِ مِنَ العَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِك؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي كَانَ ذَلِك؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّى:

<sup>(</sup>٩) (اغتلم): أي: هاج وجاوز حده المعتاد.

<sup>(</sup>١٠) (نخل بيسان): هي قرية بالشام.

<sup>(</sup>١١) (عين زغر): هي بلدة معروفة في الجانب القبليّ من الشام.

إِنِّي أَنَا المَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤذَنَ لِي فِي الخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسْيرُ فِي الخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ (١٢)، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ، كِلْتَاهُمَا، كُلَّما أَرَدْتُ أَن أَدْخُل وَاحِدَةً، وَطَيْبَةَ (١٢) مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً، يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا).

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبَةُ، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي المِنْبَوِ: (هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ) - يَعْنِي: المَدِينَةَ -؛ (أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّنْتُكُمْ فَنِهُ وَفَقَ الَّذِي ذَلِكَ)؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، (فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي ذَلِكَ)؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، (فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ المَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ ، كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ المَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ وَعَنِ المَدْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ النَّهُ إِلَىٰ المَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ المَشْرِقِ. قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### ۲۰ ـ باب: نزول عیسیٰ ﷺ

۱۳۷ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ (۱) أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً (۲)

<sup>(</sup>١٢) (طيبة): هي المدينة.

<sup>(</sup>١٣) (ما هو): قال القاضي: لفظة ما هو زائدة، صلة للكلام، ليست بنافية. والمراد: إثبات أنه في جهة الشرق.

١٣٧ \_ (١) (ليوشكن): ليقربن.

<sup>(</sup>٢) (حكماً): أي: حاكماً بهذه الشريعة، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.

مُقْسِطاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ<sup>(٣)</sup>، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ<sup>(٤)</sup>، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ). [خ٢٢٢٢، م١٥٥]

الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اللهُ الْكُنْبِ إِلَّا لَيُوْمِئَنَ بِهِ عَبِّلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

□ وفي رواية لهما: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ).

١٣٨ - عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدًّ).

#### • صحيح.

١٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيِّ وَلِيْ اللَّهِ عَنِي: عِيسَىٰ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَرْبُوعٌ، إِلَىٰ الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ (١١)، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَة، وَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ المِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ المَسِيحَ الجَزْيَة، وَيُهْلِكُ الله عِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوفَّىٰ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ).

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٣) (فيكسر الصليب): معناه: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصاري من تعظيمه.

<sup>(</sup>٤) (ويضع الجزية): أي: لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام.

١٣٠ - (١) (ممصرتين): الممصر من الثياب: الملون بالصفرة.

## ٢١ ـ باب: طلوع الشمس من مغربها

النّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْهُ نَفْسًا إِينَهُا لَوْ يَكُنْ ءَامَنَتْ النَّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ النَّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ النَّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرً ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (١) فَلَا يَطْعَمُهُ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ (١ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ يَلِيطُ حَوْضَهُ (١٥ وَهَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهَا).

#### ٢٢ ـ باب: تقارب الزمان

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ السَّهْرُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالجُمُعَةُ كَاليَوْم، وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاليَوْم. وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاليَوْم. وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّعَفَةِ الخُوصَةِ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ٢٣ \_ باب: كلام السباع وغيرها

١٤٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَّىٰ

١٤٠ \_ (١) (اللقحة): هي ذات الدر من النوق.

<sup>(</sup>٢) (يليط حوضه): إذا سدَّ ما بين الفراغات بالمدر.

تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ (١) وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ).

• صحيح.

### ٢٤ \_ باب: دابة الأرض

الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ضَيْفَهُ: إِنَّهَا تَحْرُجُ ثَلاثَ خَرَجَاتٍ فِي بَعْضِ البَوَادِي الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ضَيْفَهُ: إِنَّهَا تَحْرُجُ ثَلاثَ خَرَجَاتٍ فِي بَعْضِ البَوَادِي الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ضَيْفَةً اللَّهُ مَنَ عُضِ القُرَىٰ حَتَّىٰ يُذْعَرُوا وَحَتَّىٰ تُهْرِيقَ فِيْهَا الأُمرَاءُ الدِّمَاءَ ثُمَّ تَحْمُنُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّاسُ عِنْدَ أَعْظَمِ المَسَاجِدِ وَأَفْضَلِهَا وَأَشْرَفِها - حَتَّىٰ قُلْنَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، وَمَا سَمَّاهُ - إِذِ وَأَفْضَلِهَا وَأَشْرَفِها - حَتَّىٰ قُلْنَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، وَمَا سَمَّاهُ - إِذِ الرَّفَعَتِ الأَرْضُ وَيَهْرُبُ النَّاسُ، وَيَبْقَىٰ عَامَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ الرَّفَعَتِ الأَرْضُ وَيَهْرُبُ النَّاسُ، وَيَبْقَىٰ عَامَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَنْ يُنْجِيْنَا مِنْ أَمْرِ اللهِ شَيْءٌ، فَتَحْرُجُ فَتَجُلُو وَجُوهَهُمْ حَتَّى تَجْعَلَها لَنْ يُعْرِانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ كَالَّكُواكِبِ الدُّرِيَّةُ وَتَتْبَعُ النَّاسُ جِيْرانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ كَالْكُواكِبِ الدُّرِيَّةُ وَتَتْبَعُ النَّاسُ جِيْرانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ وَأَصْحَابٌ فِي الإِسْلام.

• قال الذهبي: على شرطهما.

الْمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَخْرُجُ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَخْرُجُ اللهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ اللهُ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَعَصَا مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ اللهُ وَتَخْطِمُ (٢) وَتَخْطِمُ (٢) أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتِم، حَتَّىٰ وَتَخْطِمُ (٢) أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتِم، حَتَّىٰ

۱٤٢ \_ (١) (عذبة سوطه): اي: علاقته أو طرفه.

<sup>(</sup>٢) (وتخطم): أي: تسمه.

إِنَّ أَهْلَ الحِوَاءِ<sup>(٣)</sup> لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ! وَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ! وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ).

• ضعيف،

## ٢٥ \_ باب: ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج

١٤٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ المُسْلِمُونَ، حَتَّىٰ تَصِيرَ بَقِيَّةُ المُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ حَتَّىٰ مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئاً، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَىٰ أَثَرهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهَذَا المَكَانِ مَرَّةً، مَاءً! وَيَظْهَرُونَ عَلَىٰ الْأَرْض، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنْنَاذِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَصَّبَةً بِالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ! فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابُّ كَنَغَفِ الجَرَادِ(١)، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. فَيُصْبِحُ المُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسّاً، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَىٰ، فَيُنَادِيهِمْ: أَلَا أَبْشِرُوا! فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ (٢) عَلَيْهَا؛ كَأَحْسَن مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطَّ). [2.790]

• حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) (الحِواء): بيوت مجتمعة من الناس على ماء.

١٤٥ ـ (١) (نغف الجراد): دود تكون في أنوف الإيل والغنم.

<sup>(</sup>٢) (فتشكر): أي: تسمن.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابٌ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَسْكَرُ شَكَراً مِنْ لُحُومِهِمْ) واللفظ لابن ماجه. [ت٣١٥٣/ جه٤٠٨٥]

• صحيح.

### ٢٦ ـ باب: المهدي

اللهُ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّهُ غَلْ اللهُ وَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي \_ أَوْ مِنَ اللَّهُ نَيا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي \_ أَوْ مِنْ اللهُ أَيْلِ بَيْتِي \_، يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، يَمْلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي \_، يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، يَمْلاً الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِتَتْ ظُلْماً وَجَوْراً). [٢٢٣٠]

• حسن صحيح.

<sup>187</sup> \_ (١) (اجفظ): الجفيظ: المقتول المنتفخ، والجفظ: الملء والمعنى: فترجع عليهم السهام حال كون الدم ممتلئاً عليها.

الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: وَلَا عَنْ عَنْ تِي اللهِ عَنْ عَنْ وَلَا فَاطِمَةً).
 (المَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي (١)، مِنْ وَلَا فَاطِمَةً).

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ وَهِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (يَخْرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ، فِي عُمْقِ دِمَشْقَ، وَعَامَّةُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ كَلْبٍ، فَيَقْتُلُ حَتَّىٰ يَبْقِرَ بُطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلَ الصِّبْيَانَ، فَتَجْمَعَ لَهُمْ قَيْسُ فَيَقْتُلَها حَتَّىٰ لا يَمْنَعَ يَبْقِرَ بُطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلَ الصِّبْيَانَ، فَتَجْمَعَ لَهُمْ قَيْسُ فَيَقْتُلَها حَتَّىٰ لا يَمْنَعَ ذَنَبٌ تَلْعَةً (١)، وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي الحَرَّةِ فَيَبْلُغُ السُّفْيَانِيَّ فَيَبْعَثُ ذَنَبٌ تَلْعَةً (١) إلَيْهِ السُّفْيَانِيُّ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ إلَيْهِ السُّفْيَانِيُّ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ بِبَيْدَاء مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَلا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا المُخْبِرُ عَنْهُمْ). [ك٢٥٨٦]

- قال الذهبي: على شرطهما.
- ١٥٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ:
   (يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي المَهْدِيُّ، يَسْقِيهِ اللهُ الغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَها،
   وَيُعْطِي المَالَ صِحَاحاً، وَتَكْثُرُ المَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الأَمةُ، يَعِيْشُ سَبْعاً أَوْ
   ثمانِياً يَعْنِي حِجَجاً -).
  - قال الذهبي: صحيح.

٧٧ ـ باب: المسخ والخسف بين يدي الساعة

السَّاعَةُ حَتَّىٰ اللَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ).

• إسناده حسن.

١٤٨ ـ (١) (عترتي): العترة: ولد الرجل لصلبه، وقد تكون للأقرباء وبني العمومة. ١٤٩ ـ (١) هذا وصفٌ لهم بالذَّلِّ والضَّعْف وقلَّةِ المَنَعَة.

# ٢٨ ـ باب: رفع القرآن

الله فَيُرْفَعُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

#### ٢٩ \_ إحالات

[انظر في قرب الساعة: ٣٢٧٩.

وانظر من علامات الساعة اتباع الأمم السابقة: ٨٤٣.

وانظر بشأن الدابة: ٢٣، ٧٧ \_ ٩٩].





## ١ \_ باب: قيام الساعة علىٰ شرار الخلق

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ).

١٥٤ - (م) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَىٰ لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ، اللهُ).

الله عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعِ (١)).
 السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعِ (١)).

#### • صحيح.

# ٢ ـ باب: ذكر الصُّور وما بين النفختين

رَمُ وَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَا بَيْنَ النَّفُخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)، قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْماً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: (ثُمَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: (ثُمَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: (ثُمَّ

١٥٥ \_ (١) (لكع): أصله العبد، ثم استعمل في الحمق والذم.

١٥٦ (قال: أبيت): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة. بل الذي أجزم به أنها أربعون، مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره، في غير مسلم: أربعون سنة. والمسؤول هنا، هو أبو هريرة.

يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَيَنْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَىٰ، إِلَّا عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ(٢)، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ). [خ٥٩٥، (٤٨١٤)/ م٥٩٥]

١٥٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ يُلِكِّ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ).

#### • صحيح.

١٥٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخدرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْفَ أَنْعَمُ، وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدْ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ، مَتَىٰ يُؤْمَرُ إِلنَّهُ خِ وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ، مَتَىٰ يُؤْمَرُ بِالنَّهْخِ وَلَيْفُخُ )، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: إِللَّهُ فَيَالُ لَهُمْ الوَكِيلُ، عَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْنَا). [٢٤٣١]

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِه مُسْتَعِدٌ، يَنْظُرُ نَحَوَ العَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ طُرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِه مُسْتَعِدٌ، يَنْظُرُ نَحَوَ العَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ عَنْدَهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ). [٢٩٦٧]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

### ٣ ـ باب: صفة الشمس والقمر

وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةٌ قَالَ: (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

<sup>(</sup>٢) (عجب الذَّنَب): أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس نعصعص. ويقال له: عجم، بالميم. وهو أول ما يخلق من الآدميّ. وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه.

# ٤ \_ باب: الأرض يوم القيامة

الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ اللَّرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ). [خ٢٧٨٧، (٤٨١٢)/ م٢٧٨٧]

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ قَوْلِهِ وَقَلْ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: (عَلَىٰ الصِّرَاطِ). [٢٧٩١]

# ٥ \_ باب: في الحشر

النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلْاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْسَوْا). [خ۲۸۲/ م۲۵۲/ م۲۸۲۱]

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَهُ عَلَيْهُ: (لَهُ عَلَيْهُ: (لَهُ عَلَيْهُ عَرَاةً غُرُلاً(۱)). قَالَتْ عائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ؟ فَقَالَ: (الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ؟ فَقَالَ: (الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ؟ فَقَالَ: (الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُعِمِّهُمْ ذَاكِ).

١٦٥ \_ (ق) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَاتِ

١٦٤ ـ (١) (غرلاً): أي: غير مختونين، والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقوا.

نَّهُ يِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤]، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسىل إِبْرَاهِيمُ).

المَّوْمِنينَ كَتْدَلِّي الشَّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (يَقُومُ النَّاسُ لِلرَّبِ العَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خمسينَ أَلْفِ سنةٍ، يُهَوَّنُ ذلك عَلَىٰ المَوْمِنينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلغُروبِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ).
 المُؤمنينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلغُروبِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ).

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

# ٦ \_ باب: صفة أرض المحشر

١٦٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (١)، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ (٢). وَلَا النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (١)، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ (٢). وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْأَحَدِ (٣). وَإِلَا ١٥٧٦م (٢٧٩٠).

# ٧ \_ باب: أُهوال يوم القيامة

١٦٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنَى: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: (﴿ يَوْمَ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ المطففينَ]، حَتَّىٰ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْجِهِ (١) يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ المطففينَ]، حَتَّىٰ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْجِهِ (١) إِلَىٰ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ).

179 - (م) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تُدْنَىٰ الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ، حَتَىٰ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيل).

١٦١ \_ (١) (عفراء): بيضاء إلى حمرة.

<sup>(</sup>٢) (النقيّ): هو الدقيق الحوَّاري.

<sup>(</sup>٣) (ليس فيها معلم لأحد): أي: ليس بها علامة سكني أو بناء ولا أثر.

١٠٠ \_ (١) (رشحه): أي: عرقه.

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالمِيلِ؛ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَم المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ؟

قَالَ: (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ يَكُونُ إِلَىٰ كُبْتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ (٢) الْعَرَقُ إلْجَاماً).

[43747]

قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ.

## ٨ - باب: الشفاعة والمقام المحمود

الله عَلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قالَ: إِلَىٰهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قالَ: (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ البَصَرُ (٣)، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ.

فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ،

١٦٩ \_ (١) (حقويه): مثنى حقو، وهما معقد الإزار؛ أي: الوركان.

<sup>(</sup>٢) (يلجمه): أي: يبلغ فاه.

١٧٠ \_ (١) (نهس): أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٢) (في صعيد واحد): الصعيد: هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٣) (وينفذهم البصر): معناه: أنه يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض؛ أي: ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ.

فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، الشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي رَجِّكُ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي رَجِّكُ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقُوتُهَا عَلَىٰ قَبْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ خَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خُضِبَ اليَوْمَ خَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ لَهُمْ: وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في الْحَدِيثِ \_ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إلىٰ مُوسىٰ.

فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّك، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خَضِبَ اليَوْمَ خَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَم أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسىٰ.

فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ

إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مَثْلًا مَنْ فَلَهُ مَا يَغْضِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ.

فَيَأْتُونَ مِحَمَّداً ﷺ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ﷺ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسِي فَأْتُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! وَلُهُمْ نُشَعْمُ نُشَفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأْتُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! أَمْتِي يَا رَبِّ فَلَا اللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَذْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَذْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَذْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا المِصْرَاعَيْنِ مِنْ الْبَابِ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ مَكَةً وَجِمْيَرَ<sup>(1)</sup>، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجِمْيَرَ<sup>(1)</sup>، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجُمْيَرَ<sup>(1)</sup>، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُصْرَىٰ).

والذي في مسلم: (بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ).

الكَبَائِر مِنْ أُمَّتِي). عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِر مِنْ أُمَّتِي).

• صحيح.

<sup>(</sup>٤) (وحمير) قال القاضى: صوابه: (وهجر).

الله عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجَنَّة، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَة، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً).

• صحيح.

### ٩ ـ باب: إخراج بعث النار

١٠ \_ باب: فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم

١٧٤ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ

۱۱۳ \_ (١) (الرقمة): هي الدائرة في ذراع الحمار.

يَوْمُ القِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ ﴿ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً، فَيَقُولُ: هذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ). [٢٧٦٧]

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ هَذِهِ اللهِ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ كُلِّ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَذَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دُفِعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ).
 [جه۲۹۲]

#### • صحيح.

المقصد الأول: العقيدة

## ١١ \_ باب: الحساب وقصاص المظالم

١٧٦ ـ (١) (النجوي): هي المحادثة سراً، والمراد: ما يقع بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) (كنفه): أي: ستره وحفظه.

<sup>(</sup>٣) (كذبوا علىٰ ربهم): بنسبة الشريك والولد له.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّارِ، وَإِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ (١) بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ (٢) مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ في الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا نُقُوا وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ بِيَدِهِ الأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في المُشْعِدِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ بِيَدِهِ الأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجَنَّةِ أَذَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُّنْيَا).

1۷۸ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ)؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: (إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي لَإِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَلْذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ هَذَا، فَعُمْنَىٰ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ).

المُحُقُوقَ المُحُقُوقَ اللهِ عَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ قَالَ: (لَتُوَدُّنَ المُقُوقَ المُحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ<sup>(١)</sup> مِنَ الشَّاةِ الجَلْحَاءِ<sup>(١)</sup> مِنَ الشَّاةِ العَرْنَاءِ).

١٨٠ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ فَضَحِكَ فَقَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْمُ، قَالَ: (مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ عَنْمُ، قَالَ: (مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ

١١٠ \_ (١) (بقنطرة): الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة.

<sup>(</sup>٢) (يتقاصون): المراد به: تتبع ما يبنهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض.

١٧٠ \_ (١) (الجلحاء): هي الجماء التي لا قرن لها.

الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَىٰ نَفْسِي إِلَّا شَاهِداً مِنِّي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ شُهُوداً. قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ (١): انْطِقي، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكَلَامٍ. قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (٢)). [1979]

الله عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ قِيمَا فَنْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ فَيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ؟).
[ت٧٤١٧/ مي٥٥٥]

• صحيح.

۱۸۲ - عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ).

• صحيح بما قبله.

المَسِيرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الحِسَابُ اليَسِيرُ؟ فَقَالَ: (الرَّجُلُ

١٨٠ \_ (١) (لأركانه): أي: جوارحه.

<sup>(</sup>٣) (أناضل): أي: أدافع وأجادل.

<sup>1</sup>۸۱ ـ (ت) هذا الحديث يضع بين أيدينا الأسئلة التي على كل إنسان أن يجيب عليها يوم القيامة. وهذا من رحمته سبحانه وتعالىٰ بعباده. أن بين لهم ما يسألون عنه وأتاح فرصة الحياة كلها لإعداد الإجابة.

والملاحظ تميز السؤال عن المال بأنه ذو شقين: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ والذي يبدو: أن كثيراً من الناس في غفلة عن هذا. . فاللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل.

تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْداً شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلَّا قَاصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).

• إسناده قوي. وقال الذهبي: على شرط مسلم.

[وانظر: ٣١٤ من نوفش الحساب يهلك.

وانظر: ٣٢٢٤ أول ما يقضى في الدماء.

وانظر: ٣١٤٦ في التحلل من المظالم].

### ١٢ \_ باب: المرور على الصراط

10. مَنْ اللهِ! هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَبْسَ دُونَهَا نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ(١) لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّكُمْ البَدْرِ(١) لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ(٢)، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، شَيْعًا فَلْيَتَبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيْرِ الصَّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ الْمُ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ أَنْ رَبُّكُمْ اللهُ اللهُ في الصَّورةِ التِي يَعْرِفُونَ الْمُعْرَا الْمُولِةَ الْمُعْرَالِيَهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْلُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ

١٨٤ ـ (١) (هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر): المعنى: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر.
 (٢) (فإنكم ترونه كذلك): معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف.

<sup>(</sup>٣) (الطواغيت): هو جمع طاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله تعالىٰ.

رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، ويُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ (١).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ (٥)، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ! سَلَّمْ سَلِّمْ، وَبِهِ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ (٦)، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ). قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ (٧) وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ (٨)، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِجُوهُمْ، فَيُعْرَجُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا (٩)، فيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءً يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الخَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيلُ السَّيْلُ (١٠).

وَيَبْقَىٰ رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَىٰ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا (١١٠)، فاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ

<sup>(</sup>٤) (ويضرب جسر جهنم): معناه: يمد الصراط عليها.

<sup>(</sup>٥) (فأكون أول من يجيز): معناه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعه.

<sup>(</sup>٦) (كلاليب مثل شوك السعدان): أما الكلاليب فجمع كلُّوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، يعلق فيها اللحم، ويقال لها أيضاً: كلاب. وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

<sup>(</sup>٧) (الموبق بعمله): أي: الهالك.

<sup>(</sup>٨) (المخردل): قيل: المصروع، وقيل: المجازي.

<sup>(</sup>٩) (امتحشوا): معناه: احترقوا.

<sup>(</sup>١٠) (نبات الحبة في حميل السيل): الحبة هي بزور البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. والمراد: التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

<sup>(</sup>١١) (قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها): قشبني معناه: سمّني وآذاني وأهلكني. وأما ذكاؤها فمعناه لهمها واشتعالها وشدة وهجها.

يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثَمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ ابْنَ ادَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ غَيْرَهُ، وَيْلَكَ ابْنَ ادَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعُولُ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعُولُ فَلَا يَوْلُ اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَولَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمَا أَغْدَرَكَ!

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّىٰ يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ بَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً.

قَالَ عطاء: وأَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ جالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حتَّىٰ انتهىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: (هذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ). قالَ عَنْيهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حتَّىٰ انتهىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: (هذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ). قالَ عَيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ). قالَ عُمْدُ). [خ۳۵۳، ۲۵۷٤ (۵۰۸)/ م۱۸۲]

□ ولفظ مسلم ـ وهو رواية عند البخاري ـ: (فَيُضْرَبُ الصِّراطُ يِين ظَهرانَي جهنَّم، فأكونُ أنا وأمتي أولَ مَنْ يُجِيزُ، ولا يتكلمُ يومئذٍ إلا الرَّمُلُ ودعوىٰ الرسل يومئذٍ: اللهم! سلَّمْ سَلَّم...). [خ٥٦٠]

القِيَامَةِ، فَقَالَ: (أَنَا فَاعِلٌ)، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ القِيَامَةِ، فَقَالَ: (أَنَا فَاعِلٌ)، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ: (اطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَىٰ الصِّرَاطِ)، قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ)، قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبُنِي عِنْدَ المِيزَانِ)، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ)، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبُنِي عِنْدَ المحَوْضِ، فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ النَّلاَثَ المَوَاطِنَ).

#### • صحيح.

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ (١)، ثُمَّ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ (١)، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوجٌ (٢) بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَخْدُوجٌ (٢) بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ (٣) فِيهَا).

#### • صحيح.

۱۸۷ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقاً ذَا دَحْضٍ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ(١) - وفي لفظ: وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمارٌ(٢) - أَحْرَىٰ أَنْ نَنْجُوَ عَنْ أَنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمارٌ(٢) - أَحْرَىٰ أَنْ نَنْجُو عَنْ أَنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمارٌ(٢) - أَحْرَىٰ أَنْ نَنْجُو عَنْ أَنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَوَاقِيرُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٨٦ \_ (١) (السعدان): نبات ذو شوك.

<sup>(</sup>٢) (مخدوج): أي: ناقص من خلقته.

<sup>(</sup>٣) (منكوس): أي: يلقل في النار على رأسه.

١٨٧ \_ (١) (الاقتدار): التوسط.

<sup>(</sup>٢) (الاضطمار): الخلو والخفة.

١٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ وَهُمُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ مُنْ فَرُهُم بَنْهُمْ اللهِ مَنْ أَيْدِيمِمُ اللهِ مَا لِهُمْ مَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِم، مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ أَخْرَىٰ.

• قال الذهبي: على شرط البخاري.

### ١٣ \_ باب: ما جاء في الحوض

١٨٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرهِ قال: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، ماؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَداً).
 كُنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَداً).

١٩٠ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ إِنَّى قَالَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَلَيْ عَلَىٰ الحَوْضِ حَتَىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَك؟ واللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).
 واللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).

الله عَنْ عائشة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَوْدُ ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: (إِنِّي عَلَىٰ الحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: (إِنِّي عَلَىٰ الحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَمْتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).

١٩٢ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا آنِيَةُ نَحُومِ؟ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوم

السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا؛ أَلَا فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ(') المُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الجَنَّةِ(') مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ(") فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَىٰ أَيْلَةَ(')، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَىٰ أَيْلَةَ(')، مَا فُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ العَسَلِ).

### ١٤ ـ باب: ما جاء في العرض

197 \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالُ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ في الأَيْدِي، وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ في الأَيْدِي، وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ في الأَيْدِي، وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ).

• ضعيف.

[وانظر: ٨٧٨].

#### ١٥ \_ باب: الميزان وحديث البطاقة

١٩٤ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُؤوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ

<sup>197</sup> \_ (١) (ألا في الليلة المظلمة): بتخفيف ألا، وهي التي للاستفتاح. وخص الليلة المطلمة المصحية؛ لأن النجوم ترىٰ فيها أكثر.

<sup>(</sup>٢) (آنية الجنة): ضبطه بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها، وهما صحيحان. فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي آنية الجنة. ومن نصب فبإضمار أعني أو نحوه.

<sup>(</sup>٣) (يشخب): الخاء مضمومة ومفتوحة، والشخب السيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

<sup>(</sup>٤) (ما بين عمان إلى أيلة): «عمان» عاصمة الأردن الآن. وأيلة هي مدينة العقبة اليوم. [المعالم الأثيرة. لشراب].

تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلّا، كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفْلَكَ عُنْدُنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا عُنْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَىٰ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا عُنْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَىٰ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، وَأَشْهَدُ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَك، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، السِّجِلَّاتُ وَنَقُلَتِ البِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَنَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثُولَ مَعَ اسْم اللهِ شَيْءٌ).

• صحيح.

## ١٦ ـ باب: أول الأمم حساباً

ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَمِّيَةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَمِّلُةُ لَوْنَ).
 الْأَوَّلُونَ).

• صحيح.

### ١٧ \_ باب: أهل الفترة

197 - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ الْأَنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّي! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّي! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا

الَّذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ بَرْداً وَسَلَاماً). [حم١٦٣٠]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.





#### ١ \_ باب: (حجبت الجنة بالمكاره)

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ). . [خ٧٦٣، م٣٨٦، م٣٨٨]

الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ). وَمُولُ اللهِ ﷺ: (حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ).

الجنّة والنّار، أرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَىٰ الجنّةِ، فَقَالَ: (لَمّا خَلَقَ اللهُ الجنّة وَالنّار، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَىٰ الجَنّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعْدَ اللهُ لِأَهْلِهَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَوَعِزّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلّا دَخَلَهَا، فَأَمَر فِيهَا، قَالَ: فَوَعِزّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلّا دَخَلَهَا، فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِا، فَالْذَ هِي قَدْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَوَالَدْ فَقَالَ: الْجَعْ إِلَيْهَا، فَالْمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ.

قَالَ: اذْهَبْ إِلَىٰ النَّارِ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَكُنُ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَا دَخَلَهَا). إلَيْهَا فَقَالَ: 0عِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا). النفظ للترمذي. [د٤٧٤٤] ت٢٥٦٠/ ن٣٧٧٢]

• حسن صحيح.

المقصد الأول: العقيدة

#### ٢ ـ باب: رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار

٢٠٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْراً، وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ النَّارَ أَحَدٌ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ النَّارَ أَحَدٌ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً).

#### ٣ \_ باب: قرب الجنة والنار

٢٠١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسعود رَهِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ:
 (الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكَ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ) (١٠ . [خ١٤٨٨]
 ٢٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا).
 [ت٢٦٠١]

• حسن.

#### ٤ \_ باب: (تحاجت الجنة والنار)

٢٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَيَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الجَنَّةُ: ما لِي لَا يَدْخُلُنِي؛ إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ الجَنَّةُ: ما لِي لَا يَدْخُلُنِي؛ إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ منْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

٢٠١ \_ (١) قال ابن الجوزي: معنى الحديث: أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك؛ بموافقة الهوى وفعل المعصية.

مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ: فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ رِجْلَهُ (١) فَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ قَطٍ أَكْ، فَهُ فَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَىٰ (٣) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ الله وَ اللهُ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً). [خ ٤٨٥١ (٤٨٤٩)/ م٢٨٤٦]

### ٥ \_ باب: عامة أهل الجنة وعامة أهل النار

٢٠٤ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (قَمْتُ عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، فَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَمْدُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ).

٢٠٥ ـ (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: (اطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء).

٢٠٦ ـ (م) عَنْ عِبَاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: (أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (١) عَبْداً، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي

٢٠٣ ـ (١) قال الإمام البغوي تَخْلَلْهُ: القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزَّه عن التكييف والتشبيه، . . . فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها واجب. ««شرح السنة» (٢٥٧/١٥) رقم (٢٤٢٢)].
 (٢) (قط. قط): معنى قط حسبى؛ أي: يكفيني هذا.

<sup>(</sup>٣) (يزويٰ): يضم بعضها إلىٰ يُعض، فتجتمع وتلتقي علىٰ من فيها.

٢٠٤ ـ (١) (أصحاب الجد): المراد: أصحاب الغني والوجاهة في الدنيا.

٢٠٠ (كل مال نحلته عبداً حلال): في الكلام حذف؛ أي: قال الله تعالىٰ: كل مال... إلخ. ومعنى نحلته: أعطيته؛ أي: كل مال أعطيته عبداً من عبادي فهو له حلال. والمراد: إنكار ما حرّموا علىٰ أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك.

المقصد الأول: العقيدة

حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ (٢)، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٣) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٤)، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ؛ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (٥).

وقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ<sup>(٢)</sup>، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ المَاءُ (٢)، تَقْرَوُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقَلْتُ: رَبِّ! إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي (٨) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٩)، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْك، وَابْعَتْ جَيْشاً اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٩)، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْك، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ.

قَالَ: وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِيَالٍ.

<sup>(</sup>٢) (حنفاء كلهم): أي: مسلمين.

<sup>(</sup>٣) (فاجتالتهم): أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

<sup>(•) (</sup>إلا بقايا من أهل الكتاب): المراد بهم: الباقون على التمسك بدينهم الحق، من غير تبديل.

<sup>(</sup>٦) (إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك): معناه: لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة، وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم. فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر، ومن ينافق.

<sup>(</sup>٧) (كتاباً لا يغسله الماء): معناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب.

<sup>(</sup>٨) (إذاً يثلغوا رأسي): أي: يشدخوه ويشجّوه.

<sup>(</sup>٩) (نُغزك): أي: نعينك.

قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَتْبَعُونَ (١١) أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ لَهُ طَمَعٌ (١٢)، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ طَمَعٌ (١٢)، وَإِنْ دَقَ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يَخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ). وَذَكَرَ البُحْلَ أَوِ الكَذِبَ، (وَالشِّنْظِيرُ (١٣) الفَحَّاشُ).

□ زاد في رواية: (وَإِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ).

## ٦ \_ باب: في نعيم الجنة وعذاب النار

٧٠٧ - (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوْتَىٰ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً (١)، فَمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هِلْ رَبِّ! وَيُوْتَىٰ بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ! يا رَبِّ! وَيُوْتَىٰ بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً فَي الجَنَّةِ، فَيُقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْساً قَطُّ؟ هَلْ مَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١٠) (لا زبر له): أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي.

<sup>(</sup>١١) (لا يتبعون): مخفف ومشدّد من الاتّباع؛ أي: يَتْبَعُونَ ويتَّبِعُونَ. وفي بعض النسخ: يبتغون؛ أي: يطلبون.

<sup>(</sup>١٢) (والخائن الذي لا يخفىٰ له طمع): معنىٰ لا يخفىٰ: لا يظهر.

<sup>(</sup>١٣) (الشنظير): فسره في الحديث بأنه الفحّاش، وهو السيّيء الخلُّق.

٠٠٠ \_ (١) (صبغة): أي: يغمس غمسة.

#### ٧ ـ باب: ينادى (خلود فلا موت)

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ َ (يُؤْتَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ (١)، فَيُنَادِي مُنَادٍ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ َ (يُؤْتَىٰ بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ (١)، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ (٢ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هلذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هلذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هلذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ وَهُولُاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ اللَّانِيا \_ ﴿وَهُمْ لَا مُوتَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴿ وَهُولُاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ اللَّذُنْ يَا \_ ﴿وَهُمْ لَا اللَّانِيا \_ ﴿وَهُمْ لَا عَنْ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ \_ وهولُلاءِ في غَفْلَةٍ أَهْلُ اللَّذُنْ يَا اللَّالِيَا لِهُولُاءً في غَفْلَةٍ أَهْلُ اللَّانِيا لَالْمُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]).

#### ٨ ـ باب: لكل إنسان منزلان

٢٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَذَخِلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَٰكِتِكَ هُمُ الْمَرْمُونَ اللَّهُ المؤمنون]).
 آلوَرِثُونَ شَهُ الآية [المؤمنون]).

• صحيح.



٢٠٨ - (١) (أملح): هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر.
 (٢) (فيشرئبون): أي: يرفعون رؤوسهم إلى المنادي.

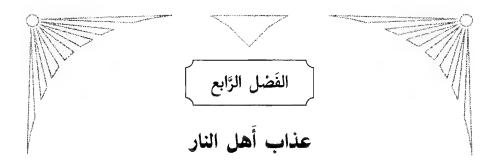

### ١ \_ باب: شدة حر نار جهنم

٢١٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ
 كَانَتْ لَكَافِيةً، قَالَ: (فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلّهُنَّ مِثْلُ
 كَانَتْ لَكَافِيةً، قَالَ: (فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلّهُنَّ مِثْلُ
 حَرِّهَا).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مسعودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا).

٢١٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ سَمِعُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُو يَهْوِي أَعْلَمُ. قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُو يَهْوِي أَعْلَمُ. [مَكَلًا النَّهَى إِلَىٰ قَعْرِهَا).

### ٢ ـ باب: قول النار: (هل من مزيد)

٢١٣ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: قَطِ تَقُولُ: قَطِ مَنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ (١)، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ وَعِزَّتِك، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ).
 [۲۸٤٨، (۲۸۲۸)/ م۲۸۲۷]

۲۱۳ \_ (۱) انظر شرح الحديث (۲۰۳).

□ وزاد في رواية لهما: (وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ، حَتَّىٰ يُنْشِيءَ اللهُ
 لَهَا خَلْقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ).

### ٣ ـ باب: بيان حال الكافر في النار

٢١٤ - (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قـالَ: قـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (ضِـرْسُ الكَافِرِ، عَـنْ أَجُدٍ. وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ). [م١٥٨٥]

### ٤ ـ باب: أهون أهل النار عذاباً

٢١٥ ـ (ق) عَن النعمانِ بْنِ بشير قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ:
 (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ
 جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ).

٢١٦ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَاهُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ الأَرْضِ مِنْ شَيْءً، فَأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَهُونَ مِنْ هَلَذَا، وَأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي اللَّهُ اللهُ اللهُ

# ٥ \_ باب: قوم ارتدوا علىٰ أدبارهم

٢١٧ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ (١) إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلَ: هَلُمَّ، فَقُلَ: إِنَّهُمْ فَقُلَ: إِنَّهُمْ فَقُلَ: إِنَّهُمْ فَقُلَ: إِنَّهُمْ

٢١٧ \_ (١) (نائم): الذي في جمع الحميدي: قائم (٢٤٣٤).

ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللهِ، وَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللهِ، قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ، فَلَا قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ (٢). [خ٧٥٥]

#### ٦ \_ باب: التحذير من النار

٢١٨ ـ عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: (أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ)، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا خَتَىٰ لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ، حَتَّىٰ سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.
[مي٢٨٥٤]

• إسناده جيد.



<sup>(</sup>٢) (همل النعم): الإبل بلا راع، والمراد: لا ينجو إلا القليل.

المقصد الأول: العقيدة



## ١ \_ باب: أول من يقرع باب الجنة

٢١٩ - (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ).

□ وفي رواية: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ).

### ٢ ـ باب: نعيم الجنة لم يخطر علىٰ قلب بشر

## ٣ ـ باب: شجرة في الجنة ظلها مائة عام

٢٢١ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ في الجَنَّةِ

۲۲۰ ـ (۱) (بله ما أطلعتم عليه): معناه: دع عنك ما أطلعكم عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم.

لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عام لَا يَقْطَعُهَا). [خ٢٥٥٢/ م٢٨٢٧]

#### ٤ \_ باب: سوق الجنة

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَسُوقاً، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُو فِي الجَنَّةِ لَسُوقاً، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً،

### ٥ ـ باب: صفة خيام الجنة

٢٢٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي موسىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّمُ قَالَ: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتّونَ مِيلاً، في كُلِّ (وَيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَروْنَ الآخِرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ المؤْمِنُونَ. وَجَنَّتانِ مِنْ فِضَةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَمَا مِنْ فِضَةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ في بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ في جَنَّةٍ عَدْنٍ).

# ٦ \_ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة

٢٢٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ، كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ).
 [م٢٨٣٩]

#### ٧ \_ باب: نهر الكوثر

٧٢٥ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ إَلَىٰ السَّمَاءِ،

قَالَ: (أَتَيْتُ عَلَىٰ نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّولُوِ مُجَوَّفاً، فَقُلْتُ: ما هَلْذَا يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَلْذَا الكَوْثَر). [خ٤٩٦٤ (٣٥٧٠]]

□ وفي رواية قالَ: (هلذَا الكَوْثَرُ الَّذي أَعْطَاكَ رَبُّك، فَإِذَا طِينُهُ
 ـ أَوْ طِيبُهُ ـ مِسْكُ أَذْفَرُ).

### ٨ ـ باب: أبواب الجنة

٣٢٦ - (ق) عَنْ أَبِي أَنتَ هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَفِي اللهِ عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). [خ۱۸۹٧/ م۱۰۲۷]

### ٩ ـ باب: صفة زرع الجنة

٢٢٧ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَوْماً يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ في الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قالَ: بَلَىٰ، ولكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَرْزَعَ، قَالَ: بَلَىٰ، ولكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: بَلَىٰ، ولكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ، قَالَ: فَبَدَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوْاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ أَزْرَعَ، قَالَ: اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْعٌ). فَقَالَ اللهِ عَرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًا أَوْ أَنْصَارِيّاً، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، اللهَ عَرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًا أَوْ أَنْصَارِيّاً، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ،

وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحَكَ النَّبِيُّ ﷺ. [خ٣٤٨]

## ١٠ ـ باب: أُول زمرة تدخل الجنة

۲۲۸ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلَا يَتُغوَّطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلَا يَتُغوَّطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَخُورُهُمُ الأَلُوّةُ (١) ـ الأَلنْجُوجُ، عُودُ الطِّيبِ ـ وَأَزْوَاجُهُمْ الحُورُ العِينُ، عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَم، سِتُونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ).

## ١١ ـ باب: يدخل الجنة سبعون أَلفاً على صورة القمر

٢٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ الْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيْدُخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ الْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ ! عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ ! الْجُعَلُهُ مِنْهُمْ)، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (١٨٥)، م٢١٦] أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ). [خ٢١٥ (٥٨١١)، م٢١٤]

# ١٢ ـ باب: يدخل الجنة سبعون أَلفاً بغير حساب

٢٣٠ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أَمْنِي اللهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أَمْنِي سَبْعُونَ اللهُ؟ قَالَ: أَمْنِي سَبْعُونَ اللهُ؟ قَالَ:

٢٧٨ \_ (١) (الألوة): هو العود الهندي الذي يتبخر به.

المقصد الأول: العقيدة

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). [٢١٨]

## ١٣ \_ باب: هذه الأمة نصف أهل الجنة

٢٣١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ثُعَمْ، قالَ: قُبَّةٍ، فَقَالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا يَقْسُ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ في أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ). [خ٢١٥/ م٢١٢]

### ١٤ \_ باب: أهل الغرف

٢٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ رَبُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كما تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ اللَّرِّيَّ الغابِرَ() في الأُفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ ما بَيْنَهُمْ). قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ بَيْنَهُمْ). قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: (بَلَىٰ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ). [خ٣٥٦/ ٢٨٣١م]

٢٣٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ فِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَالَى: (أَبُو اللهَ عَرْفَةَ يُرَى ظَاهِرِهَا)، فَقَالَ أَبُو

٢٣٢ \_ (١) (الدري الغابر): الدري: سمي درياً لبياضه، وقيل: لإضاءته. والغابر: الذاهب الذي بعد عن العيون.

مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لِمَنْ أَلَانَ الكَلَامَ، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ). [حم٥ ١٦٦ / ٢٧٠]

• قال الذهبي: على شرطهما.

### ١٥ \_ باب: تسبيح أهل الجنة

٢٣٤ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتُعُوطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءُ (١) كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءُ (١) كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ).

## ١٦ \_ باب: دوام نعيم أهل الجنة

## ١٧ \_ باب: أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

٢٣٦ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّة أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ(١)).
 [٨٤٠]

٢٣٤ \_ (١) (جشاء): هو تنفس المعدة من الإمتلاء.

٢٣٠ ـ (١) (مثل أفئدة الطير): قيل: مثلها في رقتها وضعفها، وقيل: في الخوف والهيبة.

#### ١٨ ـ باب: الخارجون من النار بالشفاعة

٢٣٧ - (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِيينَ).

### ١٩ ـ باب: إخراج الموحدين من النار

٢٣٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللهُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَد امْتُحِشُوا('' مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَد امْتُحِشُوا ('' وَعَادُوا حُمَماً ('')، فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في وَعَادُوا حُمَماً النَّبِيُ ﷺ: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا حَمِيلِ السَّيْلِ ـ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءً مُلْتَوِيَةً ).

٢٣٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً لَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أَدُرِكُمْ لِللَّانَيَ بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً لَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أَدُخِلُوا النَّارَ.

قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَذْخَلْتَهُمُ النَّارَ؟ قَالَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ فَيَأْتُونَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ

۲۳۸ \_ (۱) (امتحشوا): احترقوا.

<sup>(</sup>٢) (حمما): أي: فحماً.

النَّارُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيْقُولُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ دِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّىٰ وَزُنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّىٰ وَزُنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّىٰ يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ: (فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَوْتَنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: شَفَعَتِ المَلَائِكَةُ وَشَفَعَ الْأَنْبِيَاءُ وَشَفَعَ الْمُوْمِنُونَ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ: فَبْضَتَيْنِ - نَاسٌ لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْراً قَطُّ، قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّىٰ صَارُوا عَلَىٰ اللهِ عَيْراً قَطُّ، قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّىٰ صَارُوا حُمَماً، قَالَ: فَيُؤْتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ عَلْلَ خُمَماً، قَالَ: فَيُؤْتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَلْ فَيَثُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَيَحْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللّهُ وَلَى مَاءُ اللهِ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا اللّهُونُ فَي أَعْنَاقِهِمْ الخَاتَمُ: عُتَقَاءُ اللهِ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، الجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَلَا فَيَقُولُ: رِضَائِي عَلَيْكُمْ أَبُداً، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبُداً).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ٢٠ ـ باب: آخر من يدخل الجنة

٧٤٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً،

### اباب: ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة

الدّنس، اللّهُمَّ! اغْسِلْ خَطَایَای بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرْدِ). وَالبَرْدِ). اللهُ عَلَیْ اللَّهُمَ اللهُ عَلَیْ اللَّهُمَّاتَ اللهُ ال

المعنى الله عَنِ الْبِنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ الله وَالحَمْدُ لله رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ (مَنِ القَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لله كَثِيراً، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَنِ القَائِلُ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (مَنِ القَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا)؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَها أَبْوَالُ السَّمَاءِ).

□ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فما تركتهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك.

الصَّلَاةَ قَالَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ). [د٥٧٧/ ت٢٤٢/ ن٨٩٨/ جه٤٨/ مي٥١٧٥]

#### • صحيح.

## ٦ ـ باب: قراءة الفاتحة في كل ركعة

الله عَنْ عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: عَنْ عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).
 (لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).

۱۲۰۷ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ وَعُمَرَ وَهُمَا اللَّهِ الْعَالَمِينَ. [خ٣٩٣] كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ: بِالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. [خ٣٩٣] أَلَوَحُمَنِ أَوْد في رواية مسلم: لا يذكرون ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحُمَنِ أُول قراءة، ولا في آخرها.

مَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَهِيَ حِدَاجٌ (١) ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَهِيَ حِدَاجٌ (١) ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: افْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (قَالَ الله تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيْكِ ﴾، قَالَ الله تَعَالَىٰ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ رَبِّ الْعَلْمِيكِ ﴾، قَالَ الله تَعَالَىٰ: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ اللهِ لَكِي بَوْمِ الرَّحْدِي ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللَّهْ وَالعَصْرِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

• صحيح موقوف.

۱۲۰۸ ـ (۱) (خداج): هو النقصان.

## ٧ ـ باب: الجهر والإسرار في الصلاة

• ١٢١٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

المام قَامَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَقَرَأً لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ. [ط١٨١]

• إسناده صحيح.

#### ٨ \_ باب: التأمين

١٢١٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ
 فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (آمِينَ).

[خ۰۸۰/ م۱۱۰]

﴿ اللهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا قَرَأَتُهُ .

[د۲۲۲/ ت۲٤۸/ جه٥٥٨/ مي١٢٨٣]

- □ ولفظ الترمذي: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.
  - صحيح.

## ٩ \_ باب: القراءة في صلاة الصبح

١٢١٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي

الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ۞ ﴾، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ﴾. [٢٢٦]

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَالَّتِي فِي الْمَحْرِ: ﴿ قُولُوٓا مَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَالَّتِي فِي الْمِحْرَانَ [٢٤]: ﴿ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ﴾.

المُعَوِّذَتَيْنِ، عَامِرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ، عَامِرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ، وَاللهِ عَلَيْةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. [ن٩٥١]

#### • صحيح.

١٢١٧ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيِّةً يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيِّةً يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ [الزلزلة: ١] فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ رَسُولُ الله عَلَيْةً، أَمْ قَرَأً ذَلِكَ عَمْداً.

#### • حسن.

## ١٠ ـ باب: القراءة في الظهر والعصر

الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتَحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتَحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانَاً، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، يَقُرأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

#### • حسن صحيح.

## ١١ ـ باب: القراءة في المغرب

### ١٢ ـ باب: القراءة في العشاء

العِشَاءِ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ، بِد: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾. [خ٧٦٧/ م٤٦٤]

[عوزاد في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما:

الآخِرَةِ بِـ: ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ . [ت٣٠٩/ ن٩٨٨]

## ١٣ \_ باب: صفة الركوع والسجود والاعتدال

النّبِيِّ عَلَىٰ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ.

[خ٧٩٢/ ١٧٩٢]

البَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ). [م١٩٤]

الله عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: (إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ).

السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ). [خ٢٢ (٢٤١)/ م٩٣]

١٢٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَفَعَهُ - قَالَ: (إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا).

• صحیح.

۱۲۲۹ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَقْرَمَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَكُنْتُ أَرَىٰ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ. [ت٢٧٤/ ن١١٠/ جه ٨٨١]

هذا لفظ النسائي.

• صحيح.

١٢٣٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).

[د۲۹۰ ن۱۰۹۰/ مي۱۳۲۰]

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

المجاد عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَسُواً الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَسُواً الله الله عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ أَسُواً الله! وَكَيْفَ أَسُواً النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا؟ قَالَ: (لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا). [حم١١٥٣٢]

• حديث حسن.

### ١٤ \_ باب: فضل السجود

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ).

المُسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُويْهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: (سَلْ)، فَقُلْتُ: مُو ذَاكَ، أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذَلِك)؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذَلِك)؟ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: (فَأُعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ).

١٢٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ
 إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ الله عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ).

• صحيح،

## ١٥ ـ باب: ما يقول في الركوع والسجود

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْمَ يُكْثِرُ الله عَلَيْمَ يُكْثِرُ الله عَلَيْمَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اَنْ يَقُولُ فِي). يَتَأُوّلُ القُرْآنَ (۱).

١٢٣٥ ـ (١) (يتأول القرآن): أي: يفعل ما أمر به فيه؛ أي: قوله تعالىٰ: ﴿فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُۗ﴾.

الله عَنْ الله عَنْ الله عَبَّاسِ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ قَالَ: فَانْتَبَهُ رَسُولُ الله عَنْ مِنَ اللَّيْلِ. . . فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَسُولُ الله عَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ الله مَا قَالَ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَمِدَ الله مَا شَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ)، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ)، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: (رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْدُقْنِي وَارْفَعْنِي، وَارْفَعْنِي، وَارْدُونِي وَارْفَعْنِي، وَارْدُونَا فِيمَا اللهَ وَالْهَدِنِي ).

• حسن.

# ١٦ ـ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ؛ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ؛ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ؛ فَعَظَّمُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ فَيهِ الرَّبُ وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

## ١٧ ـ باب: ما يقول إذا رفع من الركوع

 الله عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ الخَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَدْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَدْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَدْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ المَدْدُ، مِلْءَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

### ١٨ ـ باب: صفة الجلوس في الصلاة

• ١٧٤٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبدِ الله بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عَبْدَ الله بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ حَدِيثُ السِّنِ، فَنَهَانِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَر، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَىٰ، وَتَنْنِي اليُسْرَىٰ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَخْمِلَانِي.

إِذَا وَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدُ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرَىٰ بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ اليُمْنَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمْنَىٰ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

■ زاد النسائي: لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وهي عند أبي داود.

الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَلَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. [٥٨٠]

#### ١٩ \_ باب: التشهد

التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ للله. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله المُبَارَكَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنُهَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله).

التَّشَهُّدَ. الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

#### • صحيح.

## ٢٠ ـ باب: الصلاة على النبي على بعد التشهد

1750 - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيَيْ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيَيْ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله عَيَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ الله! كَيْفَ السَّلَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ الْمُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ الْمُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ الْمُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ الْمُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ عَلَىٰ الْمُرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مُعِيدٌ مَجِيدٌ مَجَيدٌ ).

## ٢١ ـ باب: الدعاء قبل السلام

١٧٤٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَفِيْكُنِهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ:

عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ). [خ۲۷۰م/ ۲۷۰۵]

الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فَيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ). [خ١٣٧٧/ م٨٥٥]

الصَّلَاقِ)؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِرَجُلِ: (مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاقِ)؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ الله الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، الصَّلَاقِ)؟ قَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا نُدَنْدُنُ مَعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١٩١٠)، وَلَا دَنْدَنَةً مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

□ وهو عند أبي داود: عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي ﷺ.

• صحيح.

#### ۲۲ \_ باب: التسليم

الله ﷺ الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّىٰ أَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ. [م٥٨٢]

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله). (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله). (١٣٢١/ جه١٩٦]

<sup>17</sup>٤٧ \_ (1) (دندنتك): الدندنة: الكلام الخفي، أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير (حولها) يعود للجنة؛ أي: حول دخولها، أو للنار؛ أي: حول التعوذ منها.

• ١٢٥٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَىٰ الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئاً. [ت٢٩٦/ جه٩١٩] • صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: الذكر بعد الصلاة

المَّوْتِ بِالذِّكْرِ، عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ. وَقَالَ ابْنُ حَينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. [خ ٨٤١] م٥٨٥]

النصرف وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ: (مَنْ سَبَّحَ الله فَي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَحَمِد الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، فَيَلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

#### • صحيح.

١٢٥٦ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا (يَا مُعَاذُ! وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ)، فَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).

#### • صحيح.

انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا الْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢٤ ـ باب: الانصراف من الصلاة

۱۲۰۸ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مسعودٍ قال: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَىٰ أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ؛ إِلا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. [خ٥٦٨/ م٧٠٧]

# ٢٥ ـ باب: الخشوع في الصلاة

١٢٥٩ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَـالَ: (هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَالله! مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ،

إِنِّي لأَرَاكُمْ (١) مِنُ وَرَاءِ ظَهْرِي). [خ٤١٨م ٤٢٤]

۱۲٦٠ ـ (خ) عَنْ أَنس: كَانَ قِرَامٌ (١) لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَمِيطِي (٢) عَنَّا قِرَامَكِ هذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَمِيطِي (٢) عَنَّا قِرَامَكِ هذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

الالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَ عَلَيْهَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَبْدِ).

الله عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُرُّهُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا).

• حسن.

المَّنْ اللهُ الل

<sup>1704</sup> ـ (١) (لأراكم): قال العلماء: معناه: أن الله تعالىٰ خلق له ﷺ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له ﷺ بأكثر من لهذا، وليس يمنع من لهذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىٰ، وجمهور العلماء: أن لهذه الرؤية بالعين حقيقة.

١٢٦٠ ـ (١) (قرام): ستر رقيق ذو ألوان.

<sup>(</sup>٢) (أميطي): أي: أزيلي وأبعدي.

يَا رَسُولَ الله! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ. [ط٢٢٢/ هق٦/٣٤٩] [وانظر: ٣٢٨٦ صلاة مودع].

# ٢٦ ـ باب: رفع البصر إلىٰ السماء في الصلاة

النَّبِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنْصَارَهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ)، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي أَقُوامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ)، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ). [خ٠٥٧] ذَلِكَ، خَتَىٰ قَالَ: (لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِك، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَنْ وَسُولَ الله عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ).

#### ٢٧ ـ باب: صلاة المريض

المَّامَّ بِي حَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَهِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ). [خ۱۱۱۷ (۱۱۱۵)]

الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَىٰ رُجُلٍ مِنْهُمْ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَىٰ رُكْبَتَهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكَبَتِهِ وِسَادَةً.

مَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ القِبْلَةِ، وَمَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَىٰ القِبْلَةِ، وَصَلَىٰ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

المَريضُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ المَريضُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً، وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِداً.

• ١٢٧٠ عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المَرِيضُ السُّجُودَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ شَيْئاً.

#### • إسناده صحيح.

## ٢٨ ـ باب: الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين

المحالاً عن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا قَالَ: أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا قَالَ: الله عَلَيْ إِنَا الله عَلَيْ أَنْ وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّىٰ نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ. [م٢٧٣/ ١٥٥٥]

🗆 هذا لفظ أبي داود.

الرُّكُوعِ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللهُ عَلَيْتُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ؛ لَمْ الرُّكُوعِ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ. [جه ١٩٣]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَنْظُرُ الله اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ (لَا يَتْظُرُ الله اللهِ عَلَيْهُ مَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ). [حم١٩٧٩٩]

• حسن.

## ۲۹ ـ باب: ما يقول بين السجدتين

١٢٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي).

[د۸۹۸ ت ۲۸٤/ جه۸۹۸]

۱۲۷٥ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي). [جه۸۹۷/ مي١٣٦٣]

• صحيح.

### ٣٠ ـ باب: صفة الجلوس بين السجدتين

(۱۲۷٦ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ (١) إِقْعَاءَ الكَلْبِ).

• حسن.

الله ﷺ عَن ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنِ انْتِصَابِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّىٰ، عَبْدُ الله بْنِ أَبِي عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّىٰ، عَبْدُ الله بْنِ أَبِي نَجِيحٍ المَكِّيُّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ يَذْكُرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ والله إِنْ كُنَّا لِنَعُدُّ هٰذَا عِبَّاسٍ يَذْكُرُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ والله إِنْ كُنَّا لِنَعُدُّ هٰذَا جِفَاءً مِمَّن صَنَعَهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَسُنَّةٌ.

• قال الذهبي: إسناده صحيح.

١٢٧٨ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَىٰ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَىٰ، يَقْعُدُ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ السَّنَّةِ.

• قال الذهبي: إسناده صحيح.

١٢٧٦ \_(١) (لا تقع): أي: لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب.

# ٣١ ـ باب: ما جاء في سكتات الصلاة

العَلَاةِ: صَعْن سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: حَفِظْتُ سَحْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: سَحْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ: سَحْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، عِنْدَ الرُّكُوع.
 الكِتَابِ وَسُورَةٍ، عِنْدَ الرُّكُوع.

قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَىٰ المَدِينَةِ إِلَىٰ أُبَيِّ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ. [د۷۷۷/ ت٢٥١/ جه٥٨/ مي١٢٧٩]

رجاله ثقات (شعیب).

#### ٣٢ ـ باب: الدعاء في الصلاة

١٢٨٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ
 رَبِكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾، قَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ).

#### • صحيح.

المما عن مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمُوَّقَ ﴿ القيامة] ؛ قَالَ: سُبْحَانَكَ! فَبَلَىٰ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ.

#### • صحيح.

٣٣ \_ باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١٢٨٢ \_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيّ ﷺ

فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله).

ا زاد أبو داود: قَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَذَا للهِ ﷺ فَمَا لِي ؟ قَالَ: (قُلْ: اللّهُ مَّا ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي)، فَلَمَّا فِي ؟ قَالَ: (قُلْ: اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

• حسن .

## ٣٤ \_ باب: سجود الشكر

١٢٨٣ ـ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ، أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِداً شَاكِراً للهِ. [د٢٧٧٤/ ت٥٧٨/ جه١٣٩٤]

١٢٨٤ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِداً.

• صحيح.





# ١ ـ باب: النهي عن الكلام في الصلاة

النَّبِيِّ عَلِيْ الله بْنِ مسعودٍ صَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ اللهَ بَيْ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ مَلَوْ في الصَّلَاةِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ في الصَّلَاةِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ في الصَّلَاةِ النَّعَلَاةِ مَا النَّعَلَا اللهُ اللهُ

الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقِة، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقِة، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّلَةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقِة، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّكَوَتِ الآيَةَ [البقرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا نَزَلَتْ: ﴿خَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ الآيَةَ [البقرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا إِللللهُوتِ. [خ٠١٢٠/ م٣٥]

□ ولفظ مسلم: حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَام.

الله عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ مَرَرْتُ مَرَرُتُ مَرَرْتُ مَرَرْتُ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ الله عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ. [ده٩٢/ ت٣٦٧/ نهم١١٨٥/ مي١٤٠١]

### ٢ ـ باب: لعن الشيطان في الصلاة

١٢٨٨ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (أَعُودُ بِالله مِنْك)، ثُمَّ قَالَ: (أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله) ثَلَاثاً، وَبَسَطَ يَدَهُ كَانَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ تَقُولُهُ فَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَقُولُهُ فَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: (إِنَّ عَدُو الله، إِبْلِيس، جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: (إِنَّ عَدُو الله، إِبْلِيس، جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: (أِنَّ عَدُو الله، إِبْلِيس، جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنْك، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ الله وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْك، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلَعْنُك بِلَعْنَةِ الله التَّامَةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَالله! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ (١) لأَصْبَحَ مُوثَقاً يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدَيِنَةِ). [م١٤٥]

## ٣ ـ باب: ما يجوز من العمل في الصلاة

١٢٨٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: (إِنَّ عِفْرِيناً مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاة، مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاة، فَأَمْكَنني الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّىٰ فَأَمْكَنني الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ آغَفِرْ لِي وَمَدِينَ اللهُ مِنْ مَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّ

١٢٨٨ ـ (١) (دعـوة سـلـيـمـان): هـي قـولـه: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِيٌّ ﴾ [ص: ٣٥].

١٢٩١ ـ (ق) عَنْ مُعَيْقِيبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً، فَوَاحِدَةً). [خ١٢٠٧/ م٥٤٦]

الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ قَالَتْ: اسْتَفْتَحْتُ البَابَ وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعاً، وَالبَابُ عَلَىٰ القِبْلَةِ، فَمَشَىٰ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَصَلِّي تَطَوُّعاً، وَالبَابُ عَلَىٰ القِبْلَةِ، فَمَشَىٰ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَفَقَتَحَ البَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ. [١٢٠٥/ ١٢٠٥/ ١٢٠٥/ ١٢٠٥]

• حسن.

الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ).

• صحیح. [د۲۱۱/ ت۹۳۰/ ن۱۲۰۱/ جه ۱۲۵۰/ مي ۱۵۵۵]

المَاكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [حم٣٠٨]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٤ ـ باب: النهي عن الاختصار في الصلاة

۱۲۹۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١). أَهِيَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١).

□ ولفظ مسلم: عنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ
 مُخْتَصراً.

# ٥ \_ باب: التفكير في الشيء في الصلاة

١٢٩٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْكُنِهُ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو

١٢٩٥ ـ (١) (مختصراً): هو الذي يصلي ويده علىٰ خاصرته.

هُرَيْرَةَ (١)، فَلَقِيتُ رَجُلاً، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ البَارِحَةَ في العَتَمَةِ؟ فَقَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ: للْكِنْ العَتَمَةِ؟ فَقَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ: للْكِنْ الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الصَّلَاةِ. [خ. العمل في الصلاة، باب ١٨٥] عَنْ عُمَرَ أنه قَالَ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

## ٦ ـ باب: الوسوسة في الصلاة

١٢٩٨ ـ (م) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا عَلَيْ مَسَارِكَ ثَلَاثاً). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِالله مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثاً). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ الله عَنِّي.

# ٧ \_ باب: كفّ الثوب والشعر وعقصه

١٢٩٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئِ (١) ، وَلَا نَكُفُ شَعْراً وَلَا ثَوْباً. [د٢٠٤/ ت١٤٣م تعليقاً/ جه١٠٤١]

#### • صحيح.

١٢٩٦ ـ (١) (أكثر أبو هريرة): أي: أكثر من رواية الحديث.

 <sup>(</sup>۲) (لكن أنا أدري): أراد أبو هريرة بلهذا أن يبين إتقانه وحفظه، رداً على الذين انتقدوا إكثاره من الرواية.

<sup>1799</sup> ـ (١) (من موطئ): الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطريق، أراد بذُلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء، لا أنهم لا ينظفون أرجلهم إذا أصابهم ذٰلك.

• ١٣٠٠ \_ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا سَاجِدٌ، وَقَدْ عَقَصْتُ شَعْرِي<sup>(١)</sup> \_ أَوْ قَالَ: عَقَدْتُ \_ فَأَطْلَقَهُ. [مى ١٤٢٠]

• إسناده صحيح.

### ٨ ـ باب: البكاء في الصلاة

الله ﷺ وَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَصَلَى، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَىٰ مِنَ البُكَاءِ ﷺ. [د٩٠٤/ ن٣١٣] □ ولفظ النسائي: وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ.

• صحيح.

١٣٠٢ \_ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَامِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَامِ يَقْرَأُ في الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ، وَأَنَا في مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ دِكْرُ يُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيجَهُ في مُؤَخِّرِ الصَّفِّ. [هـ ٢٥١/٢٥]

• قال النووي في «الخلاصة» (١/ ٤٩٧): إسناده صحيح.

#### ٩ \_ باب: الإشارة في الصلاة

الصَّلَاةِ. السَّاكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.

• صحيح.

# ١٠ ـ باب: الاعتماد على العصا في الصلاة

١٣٠٤ - عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةَ (١)، فَقَالَ لِي

۱۳۰۰ ـ (۱) (عاقص شعره): العقص: جمع الشعر وسط الرأس، أو لفّ ذوائبه حول الرأس.

١٣٠٤ ـ (١) (الرقة): بلد علىٰ نهر الفرات في سوريا.

بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ (٢)، فَلَفَعْنَا إِلَىٰ وَابِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَلَبِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَلَبِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَلَهِ مَلَهِ مَلِيهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزِّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصاً فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصاً فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصاً فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُوداً فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

• صحيح.

## ١١ \_ باب: تبريد الحصىٰ في الصلاة

رَسُولِ اللهُ ﷺ ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَىٰ لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي ، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي رَسُولِ الله ﷺ ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَىٰ لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي ، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسُجُدُ عَلَيْهَا ، لِشِدَّةِ الحَرِّ.

□ وعند النسائي زيادة: ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الآخَرِ.

• حسن.

# ١٢ ـ باب: تغطية الفم في الصلاة

١٣٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.

• حسن.

<sup>(</sup>٢) (غنيمة): أي: لقاؤه غنيمة.

<sup>(</sup>٣) (دلَّه): الدل: الهدي والسكينة والوقار وحسن المنظر.

١٣٠٧ - عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُجَبَّرِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله إِذَا رَأَىٰ الإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّىٰ يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ. [ط٣١]

# ١٣ ـ باب: الضحك في الصلاة

١٣٠٨ ـ (خـ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُعِدْ الوُضُوءَ. [خ. الوضوء، باب ٣٤/ هـق ١٤٤/ عَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الوُضُوءَ.

١٣٠٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي: أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّي بِالنَّاسِ فَرَأَوْا شَيْئاً، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ حَيْثُ انْصَرَف: مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدَ الصَّلَاة.

## ١٤ ـ باب: السهو في الصلاة

الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ الظُّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ الظُّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ الْذَا قَضَىٰ الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[خ ٢٩٨/ م٥٧٥]

١٣١١ - (ق) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ إِحْدَىٰ صَلَاتَيِ العَشِيِّ - قَالَ ابْنَ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَىٰ هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ اليُسْرَىٰ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُمْرَىٰ.

وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ)؟ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ،

فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

١٣١٢ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ إِثْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا كَانَ صَلَّىٰ إِثْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيماً (١) لِلشَّيْطَانِ).

السَّهْوِ السَّهْوِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّىٰ سَجْدَتَى السَّهْوِ المُرْغِمَتَيْن.

#### • صحيح.

الله عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ،
 الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: سُبْحَانَ الله! قَالَ: سُبْحَانَ الله، وَمَضَىٰ،

١٣١٢ ـ (١) (ترغيماً): من الرغام وهو التراب، وإرغام الشيطان: رده خاسئاً.

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ.

□ زاد الترمذي والدارمي بعد «سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ»: وَسَلَّمَ. [د٢٧٥/ ت٣٦٥/ مي٢٥٤]

#### • صحيح.

الله السّرة عَنْ الله الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ صَلَّىٰ أَوْ ثَلَاثًا، صَلَّىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ صَلَّىٰ أَوْ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّىٰ أَوْ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثًا، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثًا، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثًا، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، وَلَيسُجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ).

#### • صحيح.

الله ﷺ: (إِذَا لَا الله ﷺ: (إِذَا الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ السَّهْوِ).
 اسْتَوَىٰ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ).

#### • صحيح.



# فهرس الجزء الأول

| الموضوع |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| ŏ       | * المقدمة                                            |
| ٧       | المبحث الأول: مشروع تقريب السنة المطهرة              |
| ۱۳      | المبحث الثاني: هلذا الكتاب                           |
| ۲.      | المبحث الثالث: ملحوظات تساعد على الاستفادة من الكتاب |
|         | * المقصد الأول *                                     |
|         | المعقيدة                                             |
|         | الكتاب الأول: الإسلام والإيمان                       |
| 44      | ١ ـ أركان الإسلام والإيمان                           |
| ٣١      | ٢ ـ الإخلاص والنية                                   |
| 37      | ٣ _ الإسلام يهدم ما قبله                             |
| 41      | ٤ ـ الإسلام نسخ الأديان السابقة                      |
| 77      | ٥ ـ من مات علَّىٰ التوحيد دخل الجنة                  |
| ٣٨      | ٦ ـ من مات على الكفر دخل النار                       |
| ٣٨      | ٧ ـ حتىٰ يقولوا: (لا إله إلا الله)                   |
| 49      | ٨ ـ الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان                   |
| 49      | ٩ - ﴿ ٱلرَّحْيَٰنِ ٱلرِّحِيدِ ﴾                      |
| ٤١      | ١٠ ـ وَالْمُعُونِيِّ أَشْتَجِبْ لَكُونِهِ اللَّهُ    |
| 27      | ١١ ـ إن الله لا ينام                                 |
| 24      | ١٢ ـ صفة الصبر وغيرها                                |
| ٤٤      | ۱۳ ـ مؤمن بالله وكافر بالكواكب                       |
| ٤٥      | ١٤ ـ حلاوة الإيمان وشعبه                             |
| ٤٥      | ١٥ ـ حب النبيِّ ﷺ من الإيمان                         |
| ٤٧      | ١٦ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                 |
|         |                                                      |

| سفحا<br> | الموضوع الع                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| ٤٩       | ١٧ ـ الإيمان والإسلام والإحسان              |
| ۰ ،      | ١٨ ـ الوسوسة وحديث النفس                    |
| ٥١       | ١٩- قول الشيطان: من خلق ربَّك؟              |
| ٥٢       | ٢٠ ـ كتابة الحسنات والسيئات                 |
| ٤٥       | ٢١ ـ من عمل خيراً قبل إسلامه                |
| ٤٥       | ٢٢ ـ الاقتصار علىٰ الفروض                   |
| 00       | ٢٣ ـ الدين يسر                              |
| ٥٧       | ٢٤ ـ الدين النصيحة                          |
| ٥٧       | ٢٥ ـ المسلم والمهاجر                        |
| ٥٨       | ٢٦ ـ قل: (أَمنت بالله)                      |
| ٥٨       | ۲۷ ـ ما يحب لنفسه                           |
| ٥٨       | ۲۸ ـ المنافقون وصفاتهم                      |
| ٦.       | ٢٩ ـ الخوف من النفاق                        |
| ٦.       | ۳۰ _ البيعة                                 |
| 17       | ٣١ ـ الثبات علىٰ الدين                      |
| 17       | ٣٢ _ (احفظ الله يحفظك)                      |
| 77       | ٣٣ ـ أجر الدعوة إلىٰ الله                   |
| 77       | ٣٤ ـ زيادة الإيمان ونقصانه                  |
| ٦٣       | ٣٥ ـ افتراق هـٰـذه الأمة                    |
| 7 2      | ٣٦ ـ تجديد أمر الدين                        |
| 7 8      | ٣٧ _ نقض عرا الدين                          |
| 3.5      | ٣٨ ـ الوحي                                  |
| 78       | ٣٩ _ إحالات                                 |
|          | الكتاب الثاني: الإيمان باليوم الآخر         |
| ٦٧       | الفصل الأول: أشراط الساعة                   |
| ٦٧       | ١ ـ إجمال أشراط الساعة                      |
| ۷١       | ٢ ـ قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين |
| ۷١       | ٣ _ كثرة القتل                              |
| ٧٢       | ٤ _ خليفة يقسم المال ولا يعده               |

| بهجه<br> | الصا                     | لموصوع       |
|----------|--------------------------|--------------|
| ٧٢       | l                        |              |
|          | العراق درهمها            |              |
| ٧٢       | يسوق الناس بعصاه         | -            |
| ٧٢       | أهل القبور               |              |
| ٧٣       | ليهود والترك             | ۸ _ قتال ا   |
| ٧٣       | لساعة والروم أكثر الناس  | ۹ ـ تقوم ا   |
| ٧٤       | ة غير الله تعالىٰة       | ۱۰ _ عباد    |
| ٧٤       | تكون قرب الساعة          | ۱۱ _ ریح     |
| ٥٧       | مار الفرات عن جبل من ذهب | ۱۲ _ انحس    |
| ٧٥       | المال واخضرار أرض العرب  |              |
| ٧٦       |                          |              |
| ٧٦       | _                        | •            |
| ٧٧       | •                        |              |
| ٧٨       |                          |              |
| ٧٨       |                          |              |
| ۸۳       | _                        |              |
| ۲۸       |                          |              |
| ۸۸       |                          |              |
| ٨٨       |                          | -            |
| ٨٨       |                          |              |
| ۸۹       |                          | 1            |
|          | 9 3                      |              |
| ۹.       | ناء بشأن يأجوج ومأجوج    |              |
| 91       | دي                       |              |
| 97       | خ والخسف بين يدي الساعة  |              |
| 94       | القرآن                   | ۲۸ ـ رفع     |
| 94       | ٢ت                       | ٢٩ _ إحالا   |
| ٩٤       | : صفة القيامة            | الفصل الثاني |
| ۹٤       | ساعة علىٰ شرار الخلق     | ١ _ قيام اا  |
| ٩٤       | صور وما بين النفختين     | ۲ ـ ذكر ال   |
| 90       | لشمس والقمر              |              |

| صفحة | وضوع                                                                                                                                        | لم |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 97   | ٤ ـ الأرض يوم القيامة                                                                                                                       |    |
| 97   | ٥ ـ الحشر                                                                                                                                   |    |
| ٩٧   | ٦ ـ صفة أرض المحشر                                                                                                                          |    |
| ٩٧   | ٧ ـ أهوال يوم القيامة                                                                                                                       |    |
| ٩٨   | <ul> <li>٨ ـ الشفاعة والمقام المحمود</li></ul>                                                                                              |    |
| ١٠١  | ٩ ـ إخراج بعث النار                                                                                                                         |    |
|      | ١٠ ـ فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم                                                                                                          |    |
|      | ١١ ـ الحساب وقصاص المظالم                                                                                                                   |    |
|      |                                                                                                                                             |    |
|      | ۱۳ ـ ما جاء في الحوض                                                                                                                        |    |
|      |                                                                                                                                             |    |
|      | ١٥ ـ الميزان وحديث البطاقة                                                                                                                  |    |
| 111  | ١٦ _ أول الأمم حساباً                                                                                                                       |    |
|      | ١٧ ـ أهل الفترة                                                                                                                             |    |
|      | بصل الثالث: أحاديث في الجنة والنار                                                                                                          | لف |
|      | ١ ـ (حجبت الجنة بالمكاره)                                                                                                                   | _  |
|      | ٢ ـ رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار                                                                                                      |    |
|      | ٣ ـ قرب الجنة والنار                                                                                                                        |    |
|      | ٤ ـ (تحاجت الجنة والنار)                                                                                                                    |    |
|      | ٥ ـ عامة أهل الجنة وأهل النار                                                                                                               |    |
|      | ٦ ـ نعيم الجنة وعذاب النار                                                                                                                  |    |
|      | ٧ ـ ينادىٰ: (خلود فلا موت)                                                                                                                  |    |
|      | <ul> <li>۲ ـ پیادی: رحمود فار شوف</li></ul>                                                                                                 |    |
|      | - بـ عدر إلمنان سرون المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة<br>من الرابع: عذاب أهل النار | :1 |
|      | ۱ ـ شدة حر نار جهنم                                                                                                                         |    |
|      | ۲ ـ قول النار: (هل من مزید)                                                                                                                 |    |
|      | ۳ ـ فول النار . (هل من مريد)                                                                                                                |    |
|      | <ul> <li>١ ـ بيان حان الكافر في النار</li></ul>                                                                                             |    |
|      | ع ـ اهول اهل النار عداب                                                                                                                     |    |
| 117  | - ٥ ـ فوم اربدوا علي ادبارهم                                                                                                                |    |

| صفحه | الموصوع الله                               |
|------|--------------------------------------------|
| 171  | ٦ ـ التحذير من النار                       |
|      | لفصل الخامس: صفة الجنة وبيان أهلها         |
| 177  | ١ ـ أول من يقرع باب الجنة                  |
| 177  | ٢ ـ نعيم الجنة لم يخطر علىٰ قلب بشر        |
| 177  | ٣ ـ صفة شجر الجنة                          |
| ۱۲۳  | ٤ ــ سوق الجنة                             |
|      | ٥ ـ صفة خيام الجنة                         |
|      | ٦ ـ ما في الدُنيا من أنهار الجنة           |
|      | ٧ ـ نهر الكوثر                             |
|      | ٨ ـ أبواب الجنة                            |
|      | ٩ ـ صفة زرع الجنة                          |
|      | ١٠ ـ أول زمرة تدخل الجنة                   |
| 170  | ١١ _ يدخل الجنة سبعون ألفاً على صورة القمر |
|      | ١٢ ـ يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب      |
|      | ١٣ ـ المسلمون نصف أهل الجنة                |
| 177  | ١٤ ـ أهل الغرف                             |
| 177  | ١٥ _ تسبيح أهل الجنة                       |
|      | ١٦ ـ دوام نعيم أهل الجنة                   |
|      | ١٧ _ قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير           |
| ۱۲۸  | ١٨ ـ الخارجون من النار بالشفاعة            |
| ۱۲۸  | ١٩ _ إخراج الموحدين من النار               |
| 179  | ٢٠ ـ آخر من يدخل الجنة                     |
| 14.  | ٢١ ـ رضوان الله علَىٰ أهل الجنة            |
| 14.  | ٢٢ ـ رؤية المؤمنين ربهم سبحانه             |
|      | ۲۳ ـ درجات الجنة                           |
| ۱۳۱  | ٢٤ ـ ما جاء في الجنة وأهلها                |
|      | "<br>الكتاب الثالث: الإيمان بالقدر         |
| ١٣٥  | ً ـ الإيمان بالقدر خيره وشره               |
| 177  | ا ـ بدء الخلق                              |

| صفحة  | الموضوع ال                         |
|-------|------------------------------------|
| ۱۳۸   | ٣ ـ الشيطان وفتنة الناس٣           |
|       | ٤ ـ خلق الآدمي في بطن أمه          |
|       | ه _ كتابة الآجال والأرزاق          |
|       | ٦ ــ (كل مولود يولد على الفطرة)    |
| 181   | ٧ ـ (الله أعلم بما كانوا عاملين)٧  |
| 181   | ۸ ـ (جف القلم بما أنت لاق)         |
|       | ٩ ــ کل ش <i>يء بقدر</i> ٩         |
|       | ۱۰ ـ تصریف الله تعالیٰ القلوب      |
|       | ۱۱ ـ ما قدر علیٰ ابن آدم من الزنیٰ |
|       | ۱۲ ـ حجاج آدم وموسیٰ               |
|       | ١٣ ـ العمل بالخواتيم               |
|       | ١٤ ـ يموت الإنسان حيث كتب له       |
|       | ١٥ ـ الرضا بالقضاء                 |
|       | ١٦ ـ لا يرد القدر إلا الدعاء       |
| 1 2 9 | ١٧ ـ الوقوع في الهرم               |
| 1 2 9 | ١٨ ـ النهي عن الخوض في القدر       |
| 10.   | ١٩ ـ ما جاء في المكذبين بالقدر     |
|       | -                                  |
|       | ♦ المقصد الثاني ♦<br>العلم ومصادره |
|       |                                    |
|       | الكتاب الأول: العلم                |
|       | ١ ـ الفقه في الدين                 |
| 101   | ٢ ـ فضل العلم والتعليم             |
|       | ٣ ـ (بلغوا عني)٣                   |
| ١٦٠   | ٤ ـ إثم الكذب على النبي ﷺ          |
|       | ٥ _ الاغتباط بالعلم                |
| 171   | ٦ ـ التعليم بطرح السؤال            |
|       | ٧ ـ الجلوس لاستماع العلم           |
|       | ٨ ـ التثبت من العلم                |

| صفحة | الموضوع الموضوع                       |
|------|---------------------------------------|
| ۲۲۲  | ٩ ـ ما يكره من كثرة السؤال            |
|      | ١٠ ـ الاقتصاد في الموعظة              |
| 170  | ١١ ـ كيفية الدعوَّ إلىٰ الله تعالىٰ   |
| 771  | ١٢ ـ تعليم النساء                     |
| 771  | ١٣ _ قبض العلم                        |
| ٧٦٢  | ١٤ ـ سماع الصغير وتعليمه              |
|      | ١٥ ـ لم يخص آل البيت بعلم             |
| 179  | ١٦ ـ كراهة سؤال أهل الكتاب            |
| ١٧٠  | ١٧ ـ يحدث القوم بما تبلغه عقولهم      |
|      | ١٨ ـ الرحلة في طلب العلم              |
|      | ١٩- التعليم بالعمل المشاهد وبالمقايسة |
|      | ٢٠ _ من العلم: قول لا أعلم            |
| ۱۷٤  | ٢١ ـ المثبت مقدم على النافي           |
| ۱۷٤  | ٢٢ ـ طلب العلم لغير الله تعالىٰ       |
| 140  | ٢٣ _ التعليم بضرب المثل               |
|      | ٢٤ ـ القصص                            |
|      | ٢٥ _ الحكمة ضالة المؤمن               |
|      | ٢٦ _ مجالس العلم                      |
| ۱۷۸  | ۲۷ ـ مذاكرة العلم والسؤال عنه         |
| 179  | ۲۸ _ ما جاء في كتمان العلم            |
| 179  | ٢٩ _ ما جاء في المراء والجدال         |
|      | ٣٠ ـ بذل العلم لأهله                  |
| ۱۸۰  | ٣١ ـ التسوية في العلم                 |
| ۱۸۱  | ٣٢ _ اختلاف الفقهاء                   |
| ۱۸۱  | ٣٣ _ من كره الرأي والقياس             |
| ۲۸۱  | ٣٤ _ اجتناب الأهواء                   |
| ۱۸٤  | ٣٥ _ تكريم العلم وبذل المشقة فيه      |
| ۱۸٥  | ٣٦ _ صفات العلماء                     |
| 711  | ٣٧ ـ العمل بالعلم وحسن النية فيه      |

| لصفحة | الموضوع                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| ١٨٧٠  | ٣٨ ـ فضل العلم علىٰ العبادة               |
|       | ٣٩ ــ الوصاية بطلبة العلم                 |
|       | · ٤ ـ التوقى في الفتيا والخوف منها        |
|       | ٤١ _ إعظامً العَّلم وصيانته               |
|       | ٤٢ ـ يكره للعالم أن يمشى الرجال وراءه     |
|       | ٤٣ ـ أخذ الأجرة على تعلّيم العلم          |
|       | ٤٤ ـ تعليم الصغّار                        |
|       | ً<br>الكتاب الثاني: جمع القرآن وفضائله    |
| 197   | الفصل الأول: جمع القرآن الكريم            |
|       | ١ ـ نزول الوحى ومدة ذلك                   |
|       | ٢ ـ ما بين الدفتين                        |
|       | ٣ ـ أول ما نزل وآخر ما نزل                |
|       | ٤ ـ جمع القرآن الكريم                     |
| ۲۰۱.  | ٥ ـ نسخ القرآن في عهد عثمان               |
|       | ٦ ـ نزول القُرَآن علىٰ سبعة أحرف          |
|       | ٧ ـ ترتيب السور                           |
|       | ٨ ـ القراء من الصحابة                     |
|       | ٩ ـ العرضة الأخيرة                        |
|       | ١٠ ـ وقوع النسخ في القرآن                 |
|       | ١١ ـ المكي والمدني                        |
|       | الفصل الثاني: ۖ فضل القُّرآن وتلاوته      |
|       | ١ _ فضلُّ تلاوة القرآنُ                   |
|       | ٢ ـ فضل تعاهد القرآن                      |
|       | ۳ ـ خيركم من تعلم القرآن وعلمه            |
|       | ٤ ـ المد والترجيع في القراءة              |
|       | ٥ ـ ترتيل القرآن واجتناب الهذ             |
|       | ٦ ـ حسن الصوت بالقراءة                    |
| 718   | ٧ _ (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) |
|       | ٨ _ البكاء عند قداءة القرآن               |

| صفحه | <u> </u> | لموضوع                                     |
|------|----------|--------------------------------------------|
|      |          | ٩ ـ في كم يقرأ القرآن                      |
| 717  |          | ١٠ _ أُقل ما يقرأ                          |
|      |          | ١١ ـ يرفع الله بهلذا الكتاب أقواماً        |
| 717  |          | ١٢ ـ لا يسافر بالقرآن إِلَىٰ أَرضِ العدو . |
| 717  |          | ١٣ ـ فضل القرآن                            |
| 711  |          | ١٤ ـ القرآن كلام الله                      |
|      |          | ١٥ ـ فضل استماع القرآن                     |
| 719  |          | ١٦ ـ مقدار رفع الصوت بالقراءة              |
| ۲۲.  |          | ۱۷ ـ تحزيب القرآن                          |
| ۲۲.  |          | ١٨ ـ من نسي شيئاً من القرآن                |
| 177  |          | ١٩ ـ قوم يتعجلون أجر القرآن                |
|      |          | ٢٠ ـ فضل قراءة عدد من الآيات               |
| 777  |          | ٢١ ـ ما جاء في ختم القرآن                  |
| 274  |          | ٢٢ ـ لا يمس القرآن إلا طاهر                |
| 774  |          | ٢٣ ـ القراءة علىٰ غير وضوء                 |
| 377  |          | ٢٤ ـ تعلم القرآن والعمل به                 |
| 770  |          | ٢٥ ـ التكبير عند نهاية السور القصار        |
|      |          | لفصل الثالث: فضل بعض السور والآيات         |
| 777  |          | ١ ـ فضل سورة الفاتحة                       |
| 777  |          | ٢ ـ فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي       |
|      |          | ٣ ـ فضل السبع الأول                        |
| 277  |          | ٤ ـ فضل سورتي هود والواقعة                 |
| 779  |          | ٥ ـ فضل سورة الكهف                         |
|      |          | ٦ ـ فضل سورة السجدة                        |
| ۲۳.  |          | ٧ ـ فضل سورة يس                            |
| ۲۳.  |          | ٨ ـ فضل حم الدخان٨                         |
| ۲۳.  |          | ٩ ـ فضلُ سورة الملك                        |
| 177  |          | ١٠ ـ فضل سورة الزلزلة                      |
| ۱۳۲  |          | ١١ ـ فضلُ سورة الكافرون                    |

| صفحة  | الموضوع ال                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۲   | ١٢ ـ فضل سورة الإخلاص                                                                      |
| 777   | ١٣ ـ فضل المعوذتين                                                                         |
|       | ١٤ الله عضل بعض السور                                                                      |
| 377   | الفصل الرابع: سجود القرآن                                                                  |
| 774   | ١ ـ فضل سجود التلاوة                                                                       |
| 740   | ٢ ـ السور التي فيها السجدات                                                                |
| 740   | ٣ ـ ما يقول في سجود القرآن.                                                                |
| ۲۳٦   | ٤ ـ عدد سجود القرآن                                                                        |
|       | ٥ ـ هل يكبر لسجود التلاوة                                                                  |
|       | ٦ ـ هل يسجد للتلاوة في أوقات النهي                                                         |
| 747   | ٧ ـ هل يسجد الجنب والحائض                                                                  |
|       | الكتاب الثالث: التفسير                                                                     |
| Y 5 1 | باب: من فسر القرآن برأيهباب: من فسر القرآن برأيه                                           |
|       | (۱) سورة الفاتحة                                                                           |
|       |                                                                                            |
| 454   | (٢) سورة البقرة                                                                            |
|       | ﴿ وَأَنُواْ بِدِء مُتَشَابِهَا ﴾ [٢٥]                                                      |
|       | ﴿ وَالْوَا لِهِذِ مُنْسَدِهِ ﴾ [10]<br>﴿ فَلَلَقَيْنَ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمُنتِ ﴾ [٣٧] |
|       | وَقَاقَعَ عَادُمْ مِنْ رَبِيِحِ فَمِنْ عَلِيهِ [ ١٧ ]                                      |
|       | ﴿ وَادْعُوا الْبَائِكُ سُجُدَا ﴾ [70] ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ ﴾ [78]       |
|       |                                                                                            |
|       | ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [٧٩]                           |
| 122   | ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [١١٥]                                    |
|       |                                                                                            |
|       | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَنْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦ﴾ [١٢١]                 |
|       | ﴿ وَكَذَٰ اِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ [١٤٣]                                       |
|       | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمُ ﴾ [١٤٣]                                       |
|       | ﴿ أُوْلَيْهِ كَ يَلْعُنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعُنْهُمُ اللَّهِنُونَ ﴾ [١٥٩]                   |
|       | ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلِيِّ ﴾ [١٧٨]                                    |
| 7 5 7 |                                                                                            |

| الصفحة<br> | لموضوع                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y & V      | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ ﴾ [١٨٧]                         |
| Y & A      | ﴿ وَأَنْوَا ٱلْبُهُوتَ مِنْ ٱبْوَابِهِ كَأَ ﴾ [١٨٩]                           |
| Y & A      | ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْمَةً ﴾ [١٩٣]                          |
| 7 £ 9      | ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِآيَدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُكُونِ ﴾ [١٩٥]                       |
| Yo         | ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّفْوَيُّ ﴾ [١٩٧]                |
| ۲۰۰ [۱۹۸   | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن زَبِكُمْ ﴾ [           |
|            | ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [١٩٩]                    |
|            | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرِثُ لَكُمْ ﴾ [٢٢٣]                                          |
| 701        | ﴿ وَلَا تُمْسِكُونُمُنَّ ضِرَازًا لِنَعْنَدُواْ ﴾ [٢٣١]                       |
| YOY        | ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ [٢٣٢]                    |
| 707        | ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [٢٣٨]            |
| Yo¥        | ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا﴾ [٢٤٠]               |
|            | ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ﴾ [٢٥٦]                                           |
| Y08        | ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ [٢٦٦]                         |
| Y0£        | ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [٢٦٧]                      |
| Y00        | ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱلنُّسِكُمْ أَوْ تُخْفُونُ ﴾ [٢٨٤]                  |
|            | ٣) سورة آل عمران                                                              |
| 707        | ﴿ مِنْهُ مَا يَكُ تُحْكَمُنَكُ ﴾ [٧]                                          |
|            | ﴿ فَنُدُّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [١١٠]                     |
| YoV        | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾ [١٢٨]                                     |
| YOA        | ﴿وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةً﴾ [١٣٥]                               |
| YOA        | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُّا ﴾ [١٦٩] |
| YOA        | ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ ﴾ [١٧٣]                                  |
| Y09        | ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَا ﴾ [١٨٨]                 |
| Y09        | ﴿ أَنِّى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِهِ ﴾ [١٩٥]                                    |
| ٠,٢٢٠      | (٤) سورة النساء                                                               |
|            | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكِيٰ ﴾ [٣]                     |
|            | ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَثُّرُوثِ﴾ [٦]                       |
| 177        | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبِيَ ﴾ [٨]                       |

| صفحة | الموضوع الموضوع                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 771  | ﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا ﴾ [١٩]                        |
| 777  | ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [٣٢]      |
|      | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَ لِيَ ﴾ [٣٣]                                          |
|      | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكُ أَمُتَعَيِّدًا ﴾ [٩٣]                                 |
| 777  | ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [98] |
|      | ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَلِيدُونَ مِنَ ٱللَّمْوْمِينِنَ ﴾ [٩٥]                       |
|      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِعِيَّ ٱنفُسِمِتِهِ [٩٧]      |
| 377  | ﴿ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ [١٠٢]                                            |
|      | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً ۚ خَافَتْ مِنْ ۚ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [١٢٨]                     |
|      | (٥) سورة المائدة                                                                  |
| 470  | ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [٣]                                    |
| 470  | ﴿وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَخَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [٤٢]                          |
| 777  | ﴿ وَمَن لَّذَ يَعْكُم بِمَا ۚ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [٤٤]                              |
| 777  | ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ﴾ [٦٧]                                        |
| 777  | ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِلُوا ٱلصَّلِيحَنتِ﴾ [٩٢]                 |
| 777  | ﴿لَا تَسْفَلُوا عَنْ أَشْمِيَآهَ﴾ [١٠١]                                           |
| ۸۶۲  | (٦) سورة الأنعام                                                                  |
| ۸۶۲  | ﴿ وَلَا تَطْرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم ﴾ [٥٢]                               |
| 779  | ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [٥٩]              |
| 779  | ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ﴾ [٦٥]                                                 |
| ۲۷۰  | ﴿ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يِظُلُو ﴾ [٨٢]                                   |
|      | ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا ﴾ [١٤٥]                       |
|      | ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [١٥٣]                                     |
| 177  | (٧) سورة الأعراف                                                                  |
| 177  | ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدِ﴾ [٣١]                                  |
| 177  | ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ ﴾ [١٤٣]                                   |
| 177  | ﴿ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ ﴾ [۱۷۲]                                                   |
| 777  | ﴿خُلِهِ ٱلْعَلْقِ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ﴾ [١٩٩]                                     |
| 777  | (٨) سورة الأَنفال                                                                 |

| الصفحة        | الموضوع                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TVT .         | ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [١]                                                             |
| ۲۷۳.          | ﴿ إِن تَسْتَفَلِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتَتَحُ ﴾ [١٩]                                            |
| ۲۷۳.          | ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْكُكُّمُ ﴾ [٢٢]                                    |
| ۲۷۳ .         | ﴿ وَاَتَنَقُواْ فِتْنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَدَةً ﴾ [٢٥]                |
| <b>TVE</b>    | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [٣٣]                                        |
| ۲۷٤           | ﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ﴾ [٤١]                                                  |
| TV0.          | ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ﴾ [٦٥]                                                      |
| 200.          | (٩) سورة التوبة (براءة)                                                                             |
| ۲۷۲.          | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [٦]                                              |
| <b>۲۷7</b> .  | ﴿ أَجِعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجَ ﴾ [١٩]                                                            |
| 777.          | ﴿ اَتِّحَكُذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرْبَابًا﴾ [٣١]                                      |
| <b>YVV</b>    | ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ [٣٤]                                               |
|               | ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ [٧٩]                                                     |
|               | ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا ﴾ [٨٤]                                        |
| <b>YV</b> A . | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [١١٣]              |
| 224.          | (۱۰) سورة يونس                                                                                      |
|               | ﴿ قُلْ بِفَصْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [٥٨]                            |
| ۲۸۰.          | ﴿لَهُمُ ٱلْلِشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ِ [٦٤]                                               |
| ۲۸۰.          | ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لَا إِلَٰهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتَ بِهِ ـ بَنُوَّا إِسْرَهِ بِلَ﴾ [٩٠] |
| ۲۸۰.          | (۱۱) سورة هود                                                                                       |
| ۲۸۰.          | ﴿وَلَقِمِ ۗ ٱلصَّلَوٰهَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١١٤]                         |
| ۲۸۱.          | (۱۲) سورة يوسف<br>﴿خَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ﴾ [٣]                                                        |
| ۲۸۱.          | ﴿ غَنْ نَفْضٌ عَلَيْكَ ﴾ [٣]                                                                        |
|               | ﴿ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ ﴾ [٢٣]                                              |
|               | ﴿ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْثَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [١١٠]                                                       |
|               | (۱۳) سورة الرعد                                                                                     |
|               | ﴿ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ ﴾ [٢٤]                                                      |
| ۲۸۳ .         | (١٤) سورة إِبراهيم                                                                                  |
| ۲۸۳ .         | ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَاذِ فَوْمِهِ ۦ﴾ [٤]                                   |

| لصفحة | لموضوع                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 444   | ﴿ ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [٢٨]                    |
|       | (١٥) سورة الحجر                                                           |
|       | ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّنَّعَ ﴾ [١٨]                                 |
|       | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِينَ مِنكُمْ ﴾ [٢٤]                      |
|       | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآئِينَوِ ۗ لِلْمُتَوْسِمِينَ ﴾ [٧٥]                 |
| 777   | ﴿ وَلَقَدْ ۚ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا ۗ يَنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [٨٧]                |
|       | ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [٩١]                          |
|       | (١٦) سورة النحل                                                           |
| ۲۸۷   | ﴿ وَإِنْ عَانَبْتُدُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُه بِدِيَّ ﴾ [١٢٦] |
|       | (١٧) سُورة الإسراء                                                        |
|       | ﴿شَبْحَنَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ [١]                              |
|       | ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا ۚ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً ﴾ [١٦]                        |
|       | ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِأَلْآيَكِ ﴾ [٥٩]                         |
|       | وْنَافِلَةُ لَكَ ﴾ [٧٩]                                                   |
| 444   | ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [٧٩]                |
|       | ﴿ وَقُل زَّتِ أَدَّخِلِن مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ [٨٠]                           |
|       | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنَى ۗ ٱلرُّوجُ ﴾ [٥٨]                                 |
|       | ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ مَايَتِ بَيِّنَتِ ﴾ [١٠١]            |
|       | ﴿ وَلَا يَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [١١٠]                |
|       | (١٨) سورة الكَهَفُ                                                        |
|       | ﴿ فَالْ هَلُّ نُلَيِّنَكُمْ ۚ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَغَنَاكُ ﴾ [١٠٣]          |
|       | ﴿ أُوْلَٰتِكَ ۚ ٱلَّذِينَ ۚ كُفُرُوا مِنَّايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ [١٠٥]         |
|       | ١٩) سورة مريم                                                             |
|       | ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [٥٧]                                   |
|       | ﴿ وَمَا نَنْاَزَلُ إِلَّا ۚ بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ [٦٤]                       |
|       | ﴿ وَإِن يَنكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [٧٦]                                |
|       | ﴿ أَفَرَهُ بِنَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ [٧٧]     |
|       | ر حربي الأنبياء                                                           |
|       | ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيْحَةِ ﴾ [٤٧]             |

| صفحه | الموضوع الا                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 498  | ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ [٨٧]                                |
| 498  | (۲۲) سورة الحج                                                     |
|      | ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ۚ النَّاسُ اتَّـ قُواْ رَبِّكُمْ ﴾ [١]             |
| 790  | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِيٌّ ﴾ [١١]     |
| 790  | ﴿وَمَن يُودِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ﴾ [٢٥]                    |
| 797  | ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ﴾ [٢٧]                            |
| 797  | وَأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ عِأْنَهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [٣٩]       |
| 797  | (۲۳) سمرة المؤمنون                                                 |
| 797  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓ ءَانَوا وَقُلُونَهُمْ وَجِلَةً﴾ [٦٠] |
| 797  | ﴿ فَلَآ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِـذِ ﴾ [١٠١]                   |
| 494  | (۲٤) سورة النور                                                    |
| 491  | ﴿إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُرُ ﴾ [١٥]                         |
|      | ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [٣١]        |
|      | ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [٣١]                                |
|      | ﴿ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [٣١]            |
|      | ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَوِ ﴾ [٣٣]          |
| ٠٠٠  | ﴿ لِيَسْتَنْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُو ﴾ [٥٨]        |
|      | ﴿أَن يَضَعْنُ ثِيَابَهُ ﴾ [٦٠]                                     |
| ۲۰۱  | (۲۵) سورة الفرقان                                                  |
|      | ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي مِمْ ﴾ [٣٤]              |
| 4.1  | (۲۹) سورة الشعراء                                                  |
| ۲٠١  | ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُمْ ﴾ [١٦٦] |
|      | ﴿ وَٱلشُّعَرَآهُ يَلِّيعُهُمُ ٱلْعَالُونَ ﴾ [٢٢٤]                  |
|      | (۲۸) سورة القصص                                                    |
| ۲٠۲  | ﴿ فَإَأَهُ لَهُ مَا تَشْفِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ [٢٥]              |
| ٣.٢  | ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [٢٨]                           |
| 4.4  | ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [٥٦]                        |
| ٣.٣  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ [٨٥]                |
| ٣.٣  | (۲۹) سورة العنكبوت                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۳    | ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ ﴾ [٢٨]                                          |
| ٣٠٤    | (۳۰) سورة الروم                                                                                                      |
| ۳۰٤    |                                                                                                                      |
| ۳٠٤    | ﴿ الۡمَرَ ۚ لِيَ غُلِبَتِ ۚ الرُّومُ ﴾ [١، ٢]                                                                        |
|        | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ﴾ [٦]                                                               |
|        | (٣٢) سورة السجدة                                                                                                     |
| ۳۰٥    | ﴿ نَتَجَالَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [17]                                                                   |
|        | ﴿ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ ۖ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ ۗ [٢١]                                                            |
|        | (٣٣) سَوَرة الأَحزاب                                                                                                 |
|        | ﴿ اَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [٥]                                                                                    |
|        | ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ ﴾ [٣٥]                                                                       |
|        | ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [٣٧]                                                                |
|        | ﴿ وَرَجِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ ﴾ [٥١]                                                                               |
|        | ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [٥٢]                                                                       |
|        | (۳۵) سورة فاطر                                                                                                       |
|        | ﴿ مُ أَوْرَفُنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ [٣٦]                                                             |
| ۳۰۸    | (۳۶) سورة يس                                                                                                         |
| ٣٠٨    | ر كَشُورُونَ يُسَنَّى<br>﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَمَالْتَرَهُمُ ۚ [17]                                          |
|        | ﴿وَالشَّـمْشُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ﴾ [٣٨]                                                                      |
|        | ﴿ وَالْهُ اللَّهُ عَصِيدٌ مُّبِينٌ ﴾ [٧٧]                                                                            |
|        | روود عو صوبير خون<br>(۳۷) سورة الصافات                                                                               |
|        | ﴿ وَالْقَدَفَاتِ صَفًّا﴾ [١]                                                                                         |
|        | هُوَاتَصْتُ عَلَيْهِ [٢٢]<br>هُوَاتَشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُواكِهِ [٢٢]                                              |
|        | (٣٩) سورة الزمر                                                                                                      |
|        | ﴿ ١٠ ﴾ مسوره المومر<br>﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ نَخَلَصِمُونَ﴾ [٣١]                     |
|        | وَلَمْ إِنِكُمْ يُومُ الْقِينَعُهِ عِنْدُ رَبِّكُمْ حَصِمُونَ ﴾ [١١]<br>﴿لَا نَقَـنَطُواْ مِن رَّمُةِ اللَّهُ ﴾ [٥٣] |
|        | ﴿ لَا لَمُعْطُوا مِن رَحِمُهِ اللهِ ﴿ [70]<br>﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [77]                        |
|        | ﴿ وَمِا فَدَرُوا الله حَنْ قَدْرِهِ ﴾ [١٧]                                                                           |
|        | ﴿ ﴾ ) سوره عافر                                                                                                      |
| 1 1 1  | ≪۵0 واحملسا افلت۲ (۹۵۰ ا ۱ ا ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                         |

| صف <b>حة</b><br> | الموضوع الموضوع                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٢              | ﴿ أَدْعُونِ ۚ أَسْتَجِبُ لَكُونِ ۗ [٦٠]                                |
| ۲۱۲              | ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ ﴾ [70]                                        |
| ٣١٢              | (٤١) سورة فصلت                                                         |
| ۲۱۲              | ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلَ أَنذَرْنُكُمْ صَعِقَةً ﴾ [١٣]               |
| 717              | ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفَكُونِ [٢٢] |
| ۳۱۳              | ﴿ رَبُّنَا ۚ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ [٢٩]                     |
| 317              | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ [٣٠]                      |
| 317              | (٤٢) سورة الشوري                                                       |
| 317              | ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن تُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [٣٠]  |
| ٣١٥              | (٤٣) سورة الزخرف                                                       |
| ٣١٥              | ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [٣٢]                           |
| ٣١٥              | (٤٤) سورة الدخان                                                       |
| ٣١٥              | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةً ﴾ [٣]                    |
| ٣١٥              | ﴿ فَأَرْنَقِتِ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [١٠]      |
| ۲۱۳              | ﴿ فَمَا بَكَتَ عُلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [٩ً٧]               |
|                  | (٤٦) سورة الأحَقَاف                                                    |
|                  | ﴿أَوْ أَنْكَرُوا مِنْ عِلْدِ﴾ [٤]                                      |
| ۳۱۷              | ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا ﴾ [١٧]                  |
|                  | (٤٧) سورة محمد ﷺ                                                       |
| ٣١٨              | ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [٣٨]             |
| ۳۱۸              | (٤٨) سورة الفتح                                                        |
| ۳۱۸              | ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَلِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [٨]        |
| 419              | ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَهُ ٱلنَّقُوىٰ ٢٦]                               |
| 419              | ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾ [٢٩]                                      |
| ۲۲.              | (٤٩) سورة الحجرات                                                      |
| ۴۲.              | ﴿ لَا تَرْفَعُوٓا أَصُّواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [٢]         |
| ١٢٣              | ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ ﴾ [٤]                                    |
| 471              | ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [٧]                    |
| ۱۲۳              | ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا ۚ وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ ﴾ [١٣]          |

| صفحة | <u>بوضوع</u>                                                         | ٤        |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 477  | ٥) سورة ق                                                            | • }      |
|      | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ ﴾ [١٨]                                     |          |
| 777  | ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَيِّحَهُ وَٱدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [٤٠]          |          |
|      | ٥) سُورة الذاريات                                                    | ١,       |
|      | ﴿ وَالنَّارِيَاتِ ذَرُّوا ﴾ [١]                                      |          |
|      | ٥١) سورة النجم                                                       | (س       |
|      | ﴿ اَلَّذِينَ ۚ يَجۡتَلِبُونَ كُبَيۡرِ ٱلۡإِنْدِ ﴾ [٣٦]               |          |
| 377  | ٥٥) سورة الرحمٰن                                                     | <b>)</b> |
| 377  | ﴿ فِيَا يَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [١٣]                   |          |
| 377  | ﴿ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [٢٩]                              |          |
| 377  | ٥) سورة الواقعة                                                      | ٦)       |
| 377  | ﴿ فَكَذَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [٧٥]                      |          |
| 440  | ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَذِّبُونَ﴾ [٨٢]               |          |
|      | ٥١) سورة الحديد                                                      | 1        |
| 470  | ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [١٦] |          |
| 470  | ٥٠) سورة المجادلة                                                    | ١,       |
|      | ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيَكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [٨]    |          |
|      | ٥٠) سورة الحشر                                                       | ١,       |
|      | ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾ [٨ - ١٠]      |          |
|      | ﴿ وَتُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ [٩]                              |          |
|      | ٦٠) سورة الصف                                                        | ١,       |
|      | ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [٢]                            |          |
|      | ٦٧) سورة الجمعة                                                      |          |
|      | ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [٣]               |          |
|      | ﴿ وَلِذَا رَأَوْا بِحِنَرَةً أَوْ لَهُوَّا ﴾ [١١]                    |          |
|      | ٢١) سورة المنافقون                                                   | (بير     |
|      | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [١]                                |          |
| 479  | ٦٤) <b>سورة التغاب</b> ن                                             | ٤)       |
| 417  | ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَنِّمِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ [18]  |          |

| صفحة<br> | الموضوع الموضوع الموضوع                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣.      | (٦٦) سورة التحريم                                                                           |
| ۳۳.      | <ul> <li>(٦٦) سورة التحريم</li> <li>﴿لِمَ نُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾ [١]</li> </ul> |
| ۳۳.      | ﴿ رَبَّنَآ أَتَّهِمۡ لَنَا ثُورَفَا﴾ [٨]                                                    |
| ۱۳۳      | ﴿ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ [١٠]                                                                   |
| ۱۳۳      | (۷۰) سورة المعارج                                                                           |
| ١٣٣      | ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [٤]                                |
| ۱۳۳      | (۷۱) سورة نوح                                                                               |
| ۱۳۳      | ﴿ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ﴾ [٢٣]                                              |
| ۲۳۲      | (٧٢) سورة الجن                                                                              |
| ۲۳۲      | ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ ﴾ [١]                         |
| ٣٣٣      | (٧٣) سورة المزمل                                                                            |
| ٣٣٣      | ﴿فَرِ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [٢]                                                          |
| 377      | (٤٤) سورة المدثر                                                                            |
|          | ﴿ ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيـدًا ﴾ [١١]                                                 |
| 377      | ﴿ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [٥١]                                                              |
| 240      | (٧٥) سورة القيامة                                                                           |
|          | ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ:﴾ [١٦]                                       |
| ٥٣٣      | (۷۷) سورة المرسلات                                                                          |
|          | ﴿ إِنَّهَا نَوْمِى بِشَكَرُدِ كَالْقَصْرِ ﴾ [٣٢]                                            |
| ۲۳۶      | (۷۸) سورة النبأ                                                                             |
| ٢٣٦      | ﴿وَرَأْسًا دِمَاقًا﴾ [٣٤]                                                                   |
| ٢٣٦      | (۸۰) سورة عبس                                                                               |
| ۲۳٦      | ﴿عَبْسَ وَقَوْلَتَ﴾ [١]                                                                     |
| ۲۲۲      | ﴿وَنَكِكِهُ وَأَنَّا﴾ [٣١]                                                                  |
|          | (٩٣) سورة الضحیٰ                                                                            |
| ٣٣٧      | ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ [٣]                                                  |
| ٣٣٧      | (٩٩) سورة الزلزلة                                                                           |
| ۲۳۷      | ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ [٧]                                 |
| ۲۳۸      | (١٠٢) سورة التكاثر                                                                          |

| صفحة | الموضوع الموضوع                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ۲۲۸  | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيعِ ﴾ [٨] |
|      | (١٠٨) سورة الكوثر                                      |
| 447  | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُونَكِ [1]                    |
|      | (١١٠) سورة النصر                                       |
| ٣٣٩  | ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ [١]          |
| ٣٤.  | (١١٢) سورة الإخلاص                                     |
| ٣٤٠  | ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ ۚ أَحَـٰذً ﴾ [١]                   |
|      | الكتاب الرابع: الاعتصام بالسنة                         |
| 454  | ١ ـ وجوب إطاعة النبي ﷺ                                 |
| 724  | ٢ ـ السُّنَّة من الوحي                                 |
| 454  | ٣ ـ التأكد من صحة الحديث                               |
|      | ٤ ـ كتابة الحديث والعلم                                |
| 720  | ٥ ـ النهي عن التكلف والتنطع                            |
|      | ٦ _ أحسن الهدي                                         |
|      | ٧ ـ التزام السُّنَّة ورفض المحدثات                     |
|      | ٨ ـ من دعا إِلَيْ هدَّى٨                               |
|      | ٩ _ من سن سُنَّة حسنة                                  |
|      | ۱۰ ـ (مثلي ومثلکم)                                     |
|      | ١١ ـ التِحذَيرِ من إتباع الأمم السابقة                 |
|      | ١٢ ـ (أُنتم أُعلم بأمر دنياكم)                         |
|      | ١٣ _ نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة                          |
| 401  | ١٤_ أمره ﷺ يقتضي الوجوب                                |
|      | ١٥ ـ وجوب العمل بالسُّنَّة كالقرآن                     |
|      | ١٦ ـ التوقي في الحديث عنه ﷺ                            |
|      | ١٧ ـ الحديث عن الثقات                                  |
|      | ۱۸ ـ هل ينقل الحديث بمعناه                             |
|      | ۱۹ ـ العرض                                             |
|      | ۲۰ ـ تأويل حديث النبي ﷺ                                |
| 100  | ٢١ ـ تعظيم السُّنَّة                                   |

| الصفحة                                       | الموضوع                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ToV                                          | ٢٢ ـ لا تجتمع الأمة على الضلالة    |
| ToV                                          |                                    |
| د الثَّالث ﴿                                 | * المقصا                           |
| بادات                                        | اثعب                               |
| ِل: الطهارة                                  | الكتاب الأو                        |
| <b>٣٦٣</b>                                   | الفصل الأول: الطهارة من النجاسات   |
| 777                                          | ١ ـ الاستنجاء بالماء               |
| <b>777</b>                                   | ٢ _ الاستجمار بالحجارة             |
| 778                                          | ٣ ـ النهي عن الاستنجاء باليمين     |
| ٣٦٤                                          |                                    |
| TTE                                          | ٥ ـ الاستتار لقضاء الحاجة          |
| W.L                                          | ٦ ـ النهي عن التخلي في الطرق والف  |
| 770                                          | ٧ ـ النهي عن البول في الماء الراكد |
| ٣٦٥                                          |                                    |
| <b>777</b>                                   | ٩ _ حكم المذي                      |
| <b>***</b> ********************************* | ,                                  |
| <b>٣</b> ٦٦                                  | ١١ ـ ما يقول عند الخلاء            |
| <b>*</b> 17                                  | •                                  |
| <b>TIV</b>                                   |                                    |
| <b>*77</b>                                   | ١٤ ـ التنزه عن البول               |
| V7V                                          | ١٥ _ حكم المني                     |
| <b>*</b> 7                                   |                                    |
| X7X                                          | ١٧ ـ طهارة جلود الميتة بالدباغ     |
| \chi                                         | •                                  |
| ٣٦٩                                          | <del>-</del>                       |
| P79                                          | · · ·                              |
| 779                                          |                                    |
| <b>*</b> V•                                  | -1 -11 77                          |

| صفحة          | <u>ەع</u> ال                                      | لموضو |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|
| ۲۷۱           | ل الثاني: الحيض                                   | لفصا  |
| ۲۷۱           | ـ الحائض تترك الصلاة والصوم                       | ٠ ١   |
|               | ـ الغسل من الحيض والنفاس                          |       |
|               | _ الاستحاضة                                       |       |
| <b>4</b> V E  | ـ غسل دم الحيض                                    | ٤.    |
| 440           | ـ طهارة جسم الحائضـــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥     |
|               | _ مدة الحيض                                       |       |
|               | ـ أقل الطهر                                       |       |
|               | ـ ما جاء في وقت النفاس                            |       |
|               | ـ إتيانُ الحائض وكفارة ذلك                        |       |
| ۳۷۹           | ر الثالث: الوضوء                                  | لفصا  |
|               | ـ فضل الوضوء                                      |       |
|               | ـ لا تقبل صلاة بغير طهور                          |       |
|               | ـ وضوء النَّبي ﷺ                                  |       |
| ۳۸۱           | ـ إِسباغ الوَضُوء                                 | ٤.    |
|               | ـ الصلوات بوضوء واحد                              |       |
| ۲۸۲           | ـ الذكر عقب الوضوء                                | ٦.    |
|               | ـ غسل اليدين عند الاستيقاظ                        |       |
| ٣٨٣           | ـ لا يتوضأ من الشك                                | ۸.    |
| 47.5          | ـ التيمن في الطهور وغيره                          | ۹.    |
|               | ـ يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ                      |       |
|               | ـ الوضوء من لحوم الإبل                            |       |
| ٥٨٣           | _ هل يتوضأ مما مشَّت النار                        | ١٢    |
| 440           | ـ نوم الجالس لا ينقض الوضوء                       | ۱۳    |
| ۲۸۳           | _ السواك                                          | ١٤    |
| ۲۸۳           | ـ المسح علىٰ العمامة والخفين                      | 10    |
| ۳۸۷           | ـ المسح على الجبيرة                               | 17    |
| ٣٨٨           | ـ الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة                  | ۱۷    |
| <b>47</b> A A |                                                   |       |

| صفحة<br> | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨      | ١٩ ـ الوضوء من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 474      | ۲۰ ــ هل يتوضأ من القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ٢١ ـ ما جاء في الرعاف والدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | الفصل الرابع: الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ١ ـ المسلم لا ينجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49.      | ٢ ـ نوم الجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ٣ _ إِذَا ۚ أَرَادَ أَن يَعَاوِدَ الْجَمَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ٤ _ إَذَا التَّقَىٰ الختانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491      | ٥ ـ إِذا احتلَّمت المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ٦ ـ صَفة الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 497      | ٧ _ الغسل كل سبعة أيام٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ٨ _ النهى عن الاغتسال في الماء الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ٩ ـ حكم ضفّائر المغتسلة ألله المعتسلة ا |
|          | ١٠ ـ النائم يرى بللاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ١١ _ غسل الكافر إذا أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ١٢ ـ ما جاء في دخول الحمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | الفصل الخامس: التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ١ _ مشروعيَّة التيمم ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ٢ _ كيفية التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 447      | ٣ ـ هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٤ _ التيمم للجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 497      | ٥ _ هل يطلب الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441      | ٦ ـ التيمم في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ٧ ـ التيمم لرد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹۸      | ٨ ـ التيمم للمرض والجراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | الكتاب الثاني: الأذان ومواقيت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠١      | الفصل الأول: الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ١ ـ بدء الأذان وبيان ألفاظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ٢ ـ الأَذان شفع، والإِقامة وتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفحة  | الموضوع ال                            |
|-------|---------------------------------------|
| ٤٠٢   | ٣ _ فضل الأذان                        |
|       | ٤ _ إجابة المؤذن                      |
|       | ٥ ـ الدعاء عند النداء                 |
|       | ٦ ـ اتخاذ مؤذنين وأذان الأعمىٰ        |
|       | ٧ ـ التثويب في أذان الفجر             |
|       | ۷ ــ الأذان فوق المنارة               |
|       |                                       |
| 2 · \ | ٩ ـ أخذ الأجر على التأذين             |
|       | ١٠ ـ السنة في الأذان                  |
| ٤٠٦   | ١١ ـ الأذان لمن يصلي وحده             |
|       | ١٢ ـ بعض الأحكام المتعلقة بالأذان     |
|       | الفصل الثاني: مواقيت الصلاة           |
| ٤٠٨   | ١ ـ أوقات الصلوات الخمس               |
| ٤٠٩   | ٢ ـ فضل صلاتي الصبح والعصر            |
| ٤٠٩   | ٣ ـ وقت الفجر                         |
|       | ٤ ـ وقت الظهر                         |
|       | ٥ ـ الإِبراد بالظُّهر في شدة الحر     |
| 113   | ٦ _ وقّت العصر                        |
|       | ٧ ـ إثم من فاتته العصر                |
| 217   | ٨ ـ وقت المغرب                        |
| 217   | ٩ ـ وقت العشاء                        |
|       | ١٠ ـ تدرك الصلاة بركعة                |
|       | ١١ ـ الأوقات المنهى عن الصلاة فيها    |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|       | ۱۲ ـ ركعتان صلاهما على بعد العصر      |
|       | ١٣ _ قضاء الصلاة الفائتة              |
|       | ١٤ _ فضل الصلاة لوقتها                |
|       | ١٥ _ السمر بعد العشاء                 |
| ٤١٦   | ١٦ ـ الترتيب بين الصلوات              |
|       | الكتاب الثالث: المساجد ومواضع الصلاة  |
| ٤١٩   | ١ ـ أول المساجد في الأرض١             |

| صفحة | الموصوع ال                                 |
|------|--------------------------------------------|
| ٤١٩  | ٢ ـ الأرض مسجد وطهور                       |
|      | ٣ ـ بناء المسجد النبوي الشريف              |
|      | ٤ ـ المسجد الذي أسس على التقوى             |
|      | ٥ ـ فضل ما بين الحجرة والمنبر              |
|      | ٦ _ مسجد قباء                              |
|      | ٧ ـ فضل بناء المساجد                       |
|      | ٨ ـ المساجد أحب البلاد إلى الله            |
|      | ٩ ـ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد      |
|      | ١٠ ـ النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور     |
|      | ١١ ـ اتخاذ المساجد في البيوت               |
|      | ١٢ _ تحية المسجد                           |
|      | ١٣ _ فضل الجلوس في المسجد                  |
|      | ١٤ ـ طهارة المسجد                          |
|      | ١٥ _ نظافة المسجد                          |
|      | ١٦ _ خدمة المسجد                           |
|      | ١٧ ـ رفع الصوت في المسجد                   |
|      | ١٨ ـ النوم في المسجد                       |
|      | ١٩ ـ لا يُخرَج من المسجد بعد الأذان        |
| 279  | ٢٠ ـ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله        |
|      | ٢١ ـ دخول المسجد وما يقول عنده             |
| 173  | ٢٢ ـ لا يُدخل المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً |
|      | ٢٣ ـ لا ينشد الضالة في المسجد              |
| ٤٣٣  | ٢٤ ـ الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل    |
|      | ٢٥ ـ الصلاة علَّىٰ السطُّح والسَّفينة      |
|      | ٢٦ ـ زخرفة المساجد والتباهي بها            |
|      | ٢٧ ـ هل يحبس في المسجد                     |
|      | ٢٨ ـ الأكل في المسجد                       |
|      | ٢٩ ـ مرور الجنب والحائض في المسجد          |
|      | ٣٠ ـ ما يكره في المساجد                    |

| صفحة | الموضوع ال                                 |
|------|--------------------------------------------|
| ٤٣٦  | ٣ ـ المواضع المنهي عن الصلاة فيها          |
|      | ٣٠ ـ الصلاة على الخمرة                     |
|      | الكتاب الرابع: فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها |
| ٤٣٩  | لفصل الأُول: فضل الصلاة ومقدماتها          |
| ٤٣٩  | ١ ـ فضل الصلاة وحكم تاركها                 |
|      | ٢ _ استقبال القبلة                         |
|      | ٣ ـ الصلاة في الثياب                       |
|      | ٤ ـ الصلاة في النعال                       |
|      | ٥ ـ المصلي يرَىٰ النجاسة علىٰ ثوبه         |
|      | ٦ ـ ثياب المرأة في الصلاة                  |
|      | ٧ ـ الصلاة بثياب النساء                    |
|      | ٨ ـ ما جاء في السدل في الصلاة              |
|      | ٩ ـ أرحنا بالصّلاة                         |
|      | ١٠ _ متىٰ يؤمر الغلام بالصلاة              |
| ٤٤٦  | ١١ ـ تحريم الصلاة وتحليلها                 |
|      | ١٢ _ فضلُ التكبيرة الأولىٰ                 |
|      | لفصل الثاني: سترة المصلي                   |
|      | ١ ـ سترة المصلّى                           |
|      | ٢ ـ الدنو من السترة والسواري               |
|      | ٣ ـ الاعتراض بين يدي المصلي                |
|      | ٤ ـ حكم المرور بين يدي المصّلي             |
|      | ٥ ـ ما يقطع الصلاة                         |
| ٤٥٠  | ٦ ـ سترة الإمام سترة لمن خلفه              |
|      | لفصل الثالث: صفة الصلاة                    |
| ٤٥١  | ١ ـ (صلوا كما رأيتموني أصلي)               |
|      | ٢ ـ تعليم كيفية الصلاة                     |
|      | ٣ ـ التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره  |
|      | ٤ ـ وضع اليدين في الصلاة                   |
|      | ٥ ـ ما يقول بين تكسرة الإحرام والقراءة     |

| صفحة<br>— | الموضوع الموضوع                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| ٤٥٧       | ٦ ـ قراءة الفاتحة في كل ركعة                 |
|           | ٧ ـ الجهر والإِسرارُ في الصلاة               |
|           | ٨ ـ التأمين                                  |
| १०१       | ٩ _ القراءة في صلاة الصبح                    |
|           | ١٠ ـ القراءة في الظهر والعصر                 |
|           | ١١ ـ القراءة في المغرب                       |
|           | ١٢ ـ القراءة في العشاء                       |
|           | ١٣ ـ صفة الركوع والسجود والاعتدال            |
|           | ١٤ ـ فضل السجود                              |
|           | ١٥ ـ ما يقول في الركوع والسجود               |
|           | ١٦ ـ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود |
|           | ١٧ ـ ما يقول إذا رفع من الركوع               |
|           | ١٨ ـ صفة الجلُّوس في الصلاة                  |
| ٤٦٦       | ١٩ _ التشهد                                  |
|           | ٢٠ ـ الصلاة علىٰ النبي ﷺ بعد التشهد          |
|           | ٢١ ـ الدعاء قبل السلام                       |
|           | ٢٢ ـ التسليم                                 |
|           | ٢٣ ـ الذكر بعد الصلاة                        |
|           | ٢٤ _ الانصراف من الصلاة                      |
|           | ٢٥ ـ الخشوع في الصلاة                        |
|           | ٢٦ ـ رفع البصر إلى السماء في الصلاة          |
|           | ٢٧ _ صلاة المريض                             |
| 273       | ٢٨ ـ الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين     |
|           | ٢٩ ـ ما يقول بين السجدتين                    |
| ٤٧٣       | ٣٠ _ صفة الجلوس بين السجدتين                 |
| ٤٧٤       | ٣١ ـ ما جاء في سكتات الصلاة                  |
|           | ٣٢ ـ الدعاء في الصلاة                        |
|           | ٣٣ ـ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة       |
|           | ٣٤ _ سجود الشكر                              |

| صفحة | <u>اله</u>                                     | الموضوع |
|------|------------------------------------------------|---------|
| ٤٧٦  | الرابع: العمل والسهو في الصلاة                 | الفصل   |
|      | النهى عن الكلام في الصلاة                      |         |
|      | لعن الشيطان في الصّلاة                         |         |
|      | ما يجوز من العمل في الصلاة                     |         |
|      | النهى عن الاختصار في الصلاة                    |         |
| ٤٧٨  | التفكّير في الشيء في الصلاة                    | _ 0     |
| ٤٧٩  | الوسوسة في الصلاة                              | _ 7     |
| ٤٧٩  | كفّ الثوبُّ والشعر وعقصهكفّ الثوب والشعر وعقصه | _ ٧     |
| ٤٨٠  | البكاء في الصلاة                               | _ ^     |
| ٤٨٠  | الإشارة في الصلاة                              | _ 9     |
| ٤٨٠  | ـ الاعتماد على العصا في الصلاة                 | ٠١٠     |
| ٤٨١  | ـ تبريد الحصي في الصلاة                        | 11      |
|      | ـ تغطية الفم في الصلاة                         |         |
| 211  | . الضحك في الصلاة                              | - 18    |
| 213  | . السهو في ألصلاة                              | . 18    |
|      | ل الجزء الْأُول                                |         |

